# فتنة خلق القرآن

القبول والرفض

الما المام الم

دكتور طارق محمد عبد اللاه دياب المنشاوي مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بالقاهرة

#### مقدمه

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين... وبعد ...

فهذه الفتنة (فتنة خلق الكتب السماوية) قديمة ، ليست فقط في الإسلام ، إنما في اليهودية والمسيحية ، وقد انتقلت إلى الإسلاميين بعد الاختلاط الثقافي بين المسلين والنين أسلموا من الثقافات الأخرى. أيضا بعد الترجمة التي تمت في عهد المأمون (1) لكتب الفلسفة والمنطق ، وخاصة كتب أرسطو ، وقد تلقف المسلمون هذه العلوم ودرسوها وتأثروا بها .

فالبعض قبلها كل القبول، وحاول المزج بينها وبين الحقيقة الدينية

١) المأمون الخليفة: أبو العياس عبد الله ابسن هارون الرشيد بن محمد المهدي ، ولسد سسنة ١٧٠هـ ، ودعا إلى القول بخلق القرآن وبالغ فيه توفى سنة ٢١٨هـ [سير أعلام البلاء المسلقهي ٢٧٧/١٠] ط مؤسسة الرسالة عبروت ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م ت شعيد الأرنؤوط

، والبعض رفضها كل السرفض ، ووقف على ما جاء به القرآن والسنة ، ومنهم من قبلها بحدود ، فرفض ما يعارض الدين، وقبل ما يوافقه .

وكان المعتزلة ممن تأثروا بالفلسفة وبالثقافات الأخسري ، ونظسروا إلى الفلسفية وأوجدوا هذه الفكرة الستي كانت مصدر قلق واضطراب للعالم الإسلامي ألها . وابتلى فيها الإمام أحمد بن حنبل (٢) وغيرة من العلماء ، ولا زالت إلى يومنا هذا تدرس وتناقش ، وتطل علينا بصور مختلفة ، مثل رفض السنة والتوقف عند النص القرآبي، أو النظر إلى النص القرآبي بعيداً عن كونه مقدساً ، أو الدرس التاريخي للقرآن ، وقد كان للدكتور (نصر حامد أبـــو زيد) في التأويل والتفسير ودراســـة

٢ ) أحمد بن حنبل الشيباني إمام ثقة مامون
 روى عنه البخاري ومسلم توفى سنة ١٤١هـ
 [قليب التهذيب لابسن حجسر العسقلاني
 ٢٩/١] ط مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند
 الأولى ١٣٢٥هـ

النص القرآبي كلام يدور في إضار هذا الموضوع ، وجدف كـــل التجـــديف وتكلم وهرطق كثيراً .

وهذه المسألة ليست الوحيدة في بابدا ، بل ليست مستقلة بالحديث عن القرآن الكريم ، وإغا عت بصلة أصلية إلى الصفات الإلهية ، وهي \_ علي الخصوص ــ صفة الكلام .

وقد وجدت صراعاً قـــديماً ـــ لا زال ممتداً \_ في الصفات وهل هي عين حادثة ، وهل ... ؟

الكثير من الأسئلة التي شتت جمع المسلمين .

إذاً فتنة خلق القــرآن ليــــت قضية تراثية تدرس في الأوراق بعيداً عن الواقع ، بل لها امتداد في قضايا كثيرة ، تدور ما بين أهل التأويـــل ، وأهل التوقف وأهل ...

فالبعض ينظر إلى الصفات كما جاءت في القرآن الكريم ويقولسون فيها كما قال القرآن فقط ، لا تبديل

ولا ناويل . ولا يصرفون القول عــن ظاهره قال تعالى: " لَيْسَ كمِثْلَهِ شَيْ اللهِ اللهِ

والبعض يرى التأويل لازمأ مسن لوازم الشرع ، وصرف اللفظ عنن ظاهره من مقتضيات التتريه .

وتوكلت عليه \_ سبحانه \_ لأكتب في هذا الموضوع ، وقد قسمته ثلاثـــة فصول وخاتمة المستحدث والماسد

وهي كالآتي : الفصل الأول: قضية خليق

- الشبهة في زمن الرشيد.

القرآن في بواكيرها بين المؤيدين والمعارضين . ويشتمل على :

\_ الشبهة في زمن المأمون .

\_ أهمد بن حنبل والفتنة .

\_ نص كتاب المأمون في الفتنة.

الفصل الثاني : فتنة خلــق

\_ تقرير المسألة عند المريسية .

\_ رأي بشر المويسي.

\_ الرد على بشر المريسي .

القرآن.

أبي دُؤَاد . والرد عليه .

\_ حجج المأمون في القول بخلق

\_ تقرير المسألة عند أحمد ابن

الفصل الثالث : الآراء

والأدلة في فتنة خلق القرآن الكريم بين

التوقفين والمتكلمين.

ويشتمل على ما يلي : \_

أولا: المتوقفون عن الخوض

ثانيا: التكلمون في هذه

في هذه المسألة .

وهكذا تباين الناس في المقاصد ، ولذا كان هذا البحث ليس أكاديمياً ، بل له دور فعال في واقع الفكر المعاصر.

لذا استعنت بـــالله ــ تعـــالي ـــ

القرآن والجانب التاريخي .

ويشتمل على :

- مصدر الشبهة.
- الشبهة في العصر الأموي.

(ب) الأشاعرة القائلون بقدم القرآن الكريم . وأتعرض فيه لأدلة هؤلاء وهؤلاء

بحدوث القرآن الكريم.

(أ) المعتزلة القائلون

والردود ، ثم أرجح ما أجده موافقاً للكتاب والسنة بإذن الله تعالى مــن خلال الخاتمة .

والله أسال العون والتوفيق؛

\* \* \*

١ ) صورة الشورى من الآية ١١ ,

## الفصل الأول قضية خلق القرآن والجانب التاريذي

ويشتمل على :

\_ مصدر القضية ( فتنة خلــق القرآن).

- ـــ الفتنة في العصر الأموي.
- ـــ الفتنة في العصر العباسي.
  - ـــ الفتنة في زمن الرشيد .
  - ـــ الفتنة في زمن المأمون .
  - \_ أحمد بن حنبل والفتنة .
- ـ نص كتاب المأمون في الفتنة.

أولا: مصدر القضية (فتة خلق الكتب السماوية ) : \_ وجدت في اليهودية ، حيـــــــ ذهـــب البعض إلى القسول بقدم التسوراة ، وذهب البعض إلى القول بخلقها وحدوثها.

وأول مــن نقلــها عنــهم إلى الإسلام هو " لبيد بن الأعصم اليهودي"(١) الذي كان يقول بخلق التوراة ، وكان من أشد أعداء الإسلام ، وقد أخذ عنه هذه الفكرة ابن أخته " طالوت" وكان زنديقاً أفشى الزندقة وصنف في خلق القرآن (٢).

(١) لبيد بن الأعصم يهودي من يهود بسني

زُرَيق حليف لهم وكان ساحراً سحر النبي صلى

الله عليه وسلم ، المرجع : البداية والنهاية لابن

كثير ج٥/٧ ت / عبد الله بن عبد المحسن

التركي – ط دار هجر للطباعـــة والنشـــر .

(٢) تاريخ الجدل محمد أبو زهـرة ص ٢٥١

طبعة دار الفكر \_ الأولى . وانظر الفرق بين

الفرق للبغدادي ص ٥٠ ط دار الآفاق الجديدة

الأولى ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.

الثانية ــ بيروت ١٩٧٧م.

بالكوفة.

وشاع الجدل في هذه المقالة . ثانيا: الفتنة في العصر الأموي (١): -

وهَذا يكون لبيد أول من نقلها

إلى الإسلام ثم طالوت أول من ألــف

فيها ، ومن هنا انتشرت الزندقــة

أول من قال بما في العصر الأموي "الجعد بن درهم" (١) فقد أذاع بين الناس القول بخلق القرآن، فقتله "خالد بن عبد الله القسري" (٣) يوم الأضحى

١ ) الكامل في التاريخ لابن الأثير ١/١٥١ ط مصر ، وقلسفة التكلمين \_ هاري ولفسون ١٣٢/١ ط هينة الكتاب .

٢ ) الجعد بن درهم : مؤدب مروان ولهذا يقال له مروان الجعدي ، والجعد أول من تفوه بأن الله لا يتكلم ويقال إن الجهم بن صفوان أخسدُ عنه مقالة خلق القرآن ، وأصله من حران قتله خالد بن عبد الله القسري ذبحاً في حدود سنة عشرين ومائة وكان مبتدعاً ضالاً ، له أخبار في الزندقة [ السير ٢٥/٥ ] .

٣ ) خالد بن عبد الله القسوي الدمشقي الأمير صدوق ولكنه ناصبي بغيض ظلوم، قال ابسن معين : رجل سوء يقـع في علــي [ ميــزان الاعتدال للذهبي ٢/١٥٦].

٤ ) الجهم بن صفوان . حامل لواء الجهمية وهو من أهل خراسان ظهر في المائسة الثانيسة ويكني أبا محرز وكان مولى لبني راسب إحمدى قبائل الأزد وكان كثير الجدال والخصومات وقد اشتهر بأربع عقائد ١ -- عقيدة نفي الصفات وأخذها عنه الجهمية ٧- عقيدة الإرجاء وأخذها عنه المرجئة ٣- عقيدة الجسبر وأخذها عنه الجبرية كال عقيدة القول بفنساء الجنة والنار. وهذه عقائد أربع خبيئة اشتهر بما الجهم ، وقتل سنة ١٢٨هـ وقد تلقسي عسن الجعد بن درهم وقد قتله سَلَّم بن أحوز في مرو ، وكان يقدول بخلق القرآن [ السير

وقال بعده تلميذه " الجهم ابن

صفوان" (1) ، فقد نفى صفة الكلام

عن الله \_ تعالى \_ باعتبارها ألفاظاً

وحروفًا وهي حادثة ، وتتريهاً لله \_

تعالى \_ عن الحدوث نفي هذه الصفة

عنه تعالى ، ويترتب علمى ذلمك أن

ثالثًا: الفتنة في العصر

كان المعتزلة (٥)أصحاب الريادة

في هذا الباب وزادوا بنفسي صفات

القرآن مخلوق .

العباسي : ـــ

. [070/1. ٥ ) المعتزلة : فرقة ضالة ظهــرت في أوائـــل القون الثاني الهجري وسلكت منهجأ فانما على

المعنوية (1)، وأن الصفات عين الذات ، ونفوا كونه متكلماً، فهي صفة يخلقها الله \_ تعالى \_ في الأشياء \_ في كل ما \_ يخلقها في شجرة ، في اللوح الحفوظ ، في قلب النبي .

اتباع الهوى في العقائد الإسلامية وله بسدع كثيرة من اهمها : التحكم بعقولهم وأفهامهم القاصرة في الوحيين الشريفيين الكتاب والسنة ، وقيل إلهم نشأوا من فريق في جسيش عنسي رضى الله عنه . وقيل سموا بذلك لألهم اعتزلوا بجلس الحسن البصري وعلى وأسهم واصل ابن عطاء ، وكان غالب بدعتهم وضلالهم مسن الكلام والفلسفة [ مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية لأبي المعالي محمود شكري الألوسي ص ١٩٥ تعليق / على ابسن مصطفى ط منة ١٤٢٧هـ الأولى.

( ) صفات المعاني : هي صفات سبع ثابتة من عز وجل بوهي ما دلت على معني وجودي قائم بالذات وهي : الحياة ، والعلم ، والقدرة ، والإرادة ، والسمع ، والبصر ، والكلام . فيثبتونما وينفون المعنوية أي كونه تعالى قادراً متكلماً لأما بذلك تتطلب زيادة شئ على الذات وهم للخافة التعدد نفوا الزيادة وقائوا هي عين الذات . [ شرح العقيدة الوسطية لمسيخ الذات . [ شرح العقيدة الوسطية لمسيخ الإسلام ابن تيمية . محمد خليل هراس ص الإسلام ابن تيمية . محمد خليل هراس والإفتاء ١٤١٣هـ ١٩٩٠ م الأولى . وكتاب / منهج ودراسات الآيات الأسماء والصفات محمد الأمين المستقبطي ص ١٣ ط والصفات محمد الأمين المستقبطي ص ١٣ ط السدار المسلفية بالكويت بالرابعة المحمد سالم .

ويترتب على ذلك أن القرآن خلق من خلق الله \_ كأي خلق من خلق الله \_ تعالى \_ كأي خلق ، لا يتعلق بصفة الكلام الإلهية ، وإنما هو حادث ، لأن الكلام أصلاً مخلوق .

رابعاً: الفتنة في زمن الرشيد: \_\_

وفي عهد الرشيد<sup>(۲)</sup> نادى كلمانه الفكرة على أسس فلسفية، واستدلال ديني "بشر المريسي" <sup>(۲)</sup> وهو من أئمة المرجئة <sup>(1)</sup> ، ورأس المريسية.

٢) هو هارون الرشيد أمير المؤمنين بن المهدي بن محمد بن المنصور القرشي الهاشي ولد سنة ١٤٨هـ [سير أعلام النبلاء ٢٨٦/٩].

٣) بشر المريسي: بشر بن غياث المريسيية ورافع لواء الحنفي الجهمي المرجئ إمام المريسية ورافع لواء الجهمية بعد الجهم بن صفوان، وكان أبود يهودياً، كفره عدد من أئمة السنة [ الموسوعة الميسرة في الأديان والماداهب والأحزاب المعاصرة] الندوة العالمية للشباب ص ١٨ إشراف د/ مانع بن حماد الجهني . الناشسر دار الدعوة السعودية .

ع) وهم الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب ، كما لا تنفع مع الكفر طاعة وزعموا أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب ، وإن لم ينطق به ، وصموا بذلك نسبة إلى الإرجاء أي التاخير ، لأخم أخروا الأعمال عن الإيمان ومرتكب

وقد قال بخلق القرآن من قبل أن تعلنه المعتزلة ، ويسودوا به ، فقال به، فففر منه ، وبخاصة أن أباه كان يهوديا ، ثما شككهم أكثر في حقيقة نواياه ، أضف إلى ذلك أنه عارض أشياء كثيرة في القرآن الكريم مثل : إنكار تخليك الكافر في النار، وكلام الله \_ تعالى \_ للوسى \_ التَّكِيُّلان وغير ذلك .

ولقد استتر " المريسي" مخافة أن يقتله الرشيد ، وظل هكذا حتى مضى عهده وعهد الأمين (1) ثم ظهر في عهد المأمون ، الذي أمن المعتزلة ، وقال بأفكارهم وخلطها بالسياسة (٢).

خامسا: الفتنة في عهد المأمون (٣): \_\_

في عهد المأمون تجدد تلاهماً واضحاً بين الفكر الاعتزالي والحركة السياسية ، فقد دافع المامون كل الدفاع عن فكرة خلق القرآن ، وعاونه على ذلك أكابر المعتزلة وبخاصة كبير قضاته ووزيره " أحمد ابن أبي دؤاد " (1) .

وربما يكون للنشأة العلمية الستي نشأها " المأمون" أثر عليه، حيث تتلمذ على يد " العلاق " (٥) وهو من شيوخ المختزلة ، قال عنه ابن المرتضى: " كان

٣) المنية والأمل للقاضي عبد الجبار جمع ابسن المرتضي ص: ٣٥ ت / عصام السدين محمسد على ط دار المعرفة الجامعية ١٩٨٥م، ونشأة الفكر الفلسفي في الإصلام د/ علسي سسامي النشسسار ج١ / ٣٥٣ ط دار المعسسارة.

إحد بن أبي دؤاد الحنفي المعتزلي رأس فتنة خلق القرآن وتلميذ بشر المريسي ، توفى سنة [ ۲٤٠]

و) أبو الهذيل العلاق محمد بن الهنديل البصري العلاق صاحب التصانيف طال عمره وجاوز التسعين ولد سنة ١٢٥ ومات سنة ١٧٣/١.

الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان [ شسرح العقيدة الواسطية ص ٢٤٦ ــ ٢٥١].

 الأمين: الحليفة أبو عبد الله محمد ابسن الرشيد هارون بن المهدي محمد الهاشمي خلافته دون الحمس سنين ، قتل سنة ١٩٨ [ سير أعلام النبلاء ٣٣٤/٩].

٢) تساريخ الطبيري ١١٨/٣ ط مصبر ،
 وموسوعة الفلسفة والفلاسفة ١١/١ ٣٠ د/
 عبد المنعم الحفني . ط مدبولي بد الأولى .

نسيج وحده ، وعالم دهره . ولم يتقدمه أحد من الموافقين لم ولا المخالفين له .

كما أن الملطي وهو من أقدم مؤرخي العقائد الإسلامية المتوفي سنة مؤرخي العقائد الإسلامية المتوفي سنة (٣٧٧هـ) يقول في كتابه " التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع "وأبو الهذيل هذا لم يدرك في أهل الجدل مثله ، وهو أبوهم وأستاذهم ، وكان الخلفاء الثلاثة : المأمون ،والمعتصم (1) والواثق (7) ، يقدمونه ويعظمونه ،

المعتصم الخليفة أبو إسحاق محمسد ابسن الرشيد هارون بن محمد المهدي العباس ولد سنة ٥ هـ وكانت في أيامه محتة أحمد ابن حبسل وضرب بالسياط حستى زال عقلمه ولم يجسب فأطلقوه ، مات مسئة ٧٧٧هـ... [ السير ١٩٠/١٠].

الواثق بالله الحليفة أبو جعفر بن المعتصم بالله العباسي ولي الأمر بعد أبيه وولد سنة
 ١٩٦هـ استولى عليه أحمد بن أبي دؤاد ، وحمله على التشدد في المحنة والدعاء إلى خلق القرآن ، وقيل إنه رجع عن ذلك تسوفى سنة
 ٢٣٢هـ [السير ١٩٠٦/٠].

٣ ) لأبي الحسين الملطى ١ / ٣٩ ط المكتبة الزهرية للتلااث ١٩٧٧ م الثانية . ت / محمد زاهد الكوثري .

أي أن الأثر في فكر المأمون منذ النشأة في التربية الأولى، ثم في عهده السياسي كان يحيطه الفكر الاعتزائي، لذا ، مال معه كل الميل حتى إنه أصدر منشوراً يقضي فيه على من يخالف في القول بخلق القرآن بالخروج عن الملة ، وإعلان الحرب عليه ، وراح يتبع رجال القضاء ، والعلماء ، والناس ، يستخرج منهم من يقول بخلاف ذلك ، أو يستخرج منهم من يقول بخلاف قدول المعتزلة ويقضي عليهم بما وسعه مسن المعتزلة ويقضي عليهم بما وسعه مسن السجن والعزل والتعذيب ...

بدأت الفتنة تشتعل في عهد المأمون ، وقام نائبه في بغداد ، إسحاق ابن إبراهيم (٤) في تنفيذ الأمر بالقوة ، فمن آمن بالقضية أبقاه ، ومن احتال

أ إسحاق بن إبراهيم بن مصعب الخزاعي الأمير ولي بغداد أكثر من عشرين سنة، وكان صارماً سائساً حازماً ، وهو الذي كان يطلب الفقهاء ويمتحنهم بأمر المأمون ، مات في آخر سنة ست وثلاثين ومائتين . [ السير ١٧١/١١ ) ، العبر في خبر من غبر للذهبي ١/ ٣٣٢ طبعة دار الكتب العلميسة بسيروت لبنسان ، الأولى دار الكتب العلميسة بسيروت لبنسان ، الأولى السعيد .

وراوغ ولم يعلن الرفض بقى بالحيلة ، ومن عارض وقع عليه أشد العداب حتى الموت ، فقد استشهد محمد ابسن نوح<sup>(۱)</sup> في قبوده.

وسيق أهمد بن حنبل (\*) بقيسوده للقيام والمثول بين يدي المسأمون في " طرسوس" وقبل وصوله مات المأمون ، ولكن الفتنة لم تمت وتولاها من بعسده أخوه " المعتصم " الذي تولى الخلافة من بعده.

١) محمد بن نوح بن ميمون بن عبد الحميد

العجلي ، ناصر السنة ، حمل مقيداً مع الإمسام

أحمد بن حنبل متزاملين فموض ومات بعلة بغابة

وهي فتنة بالفعل لـو تأملـت كتاب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم في امتحان القضاة والمحدثين ، لتبينـت مداها لنقرأهـا في كتـاب التـاريخ للطبري (4) حيث يقول :

وكانت رحلة الإمام أحمد ابسن

حنبل مع المعتصم الذي تسولي بعسد

شدتما حتى عهد الواثق بن المعتصم ،

الذي قتل بعض معارضيي الفكرة

وصلبهم ، حتى جاء المتوكل (٣)

وأبطــل القــول ، وانتصــر للفقـــه

والفقهاء، وأسقط الفتنة.

" ... فرأى أمير المؤمنين أن أولئك شر الأمة ورؤوس الضلالة ، المنقوصون من التوحيد حظاً ، والمخسوسون من الإيمان نصيباً ، وأعلام الكذب ،

وأوعية الجهالة ، واعلام الكه ، به واعلام الكه ، به واعلام الكه ، به سب التوكل على الله الخليفة أبو الفضل جعفر ابن المعتصم بالله محمد بن الرشيد هارون ولسد سنة ٥٠ ٢هـ [السعر ٢٠/١٢] . به المعاري ١١٢/٢ وما بعدها ، وعموع الفتاوى لابسن تيمية ج٥٣/٥٥ ،

١٥٥ ط دار الرحمة .

في الطريق فوليه الإمام أحمد ودفنه وكان في الطريق يثبت الإمام أحمد ويشجعه ، قال أحمد : ما رأيت أقوم بأمر الله منه . [ العبر ٢٠/١] . ٢) أحمد بن حبل بن هلال الشيباني البغدادي كان حافظاً متقناً فقيهاً ملازماً للورع الخفي مواظباً على العبادة الدائمة أغاث الله تعالى به أمة محمد صلى الله عليه وسلم و ذاك أنه ثبت في المحنة وبذل نفسه حتى ضرب بالسياط للقتل، فعصمه الله صعر وجل صعن الكفو وجعله علماً يقتدى به وملجاً يلجاً إليه [قمذيب التهذيب لابن حجو (٩/٤) ما داو طدار

إحياء التواث العوبي بيروت لبنسان ـ الثانيسة

71310\_\_\_19979

ولسان إبليس الناطق على أوليائه، والهائل على أعدائه من أهل دين الله ، وأحق من يتهم في صدقه ، وتطــرح شهادته ، ولا يوثق بقوله ولا عمله، فإنه لا عمل إلا بعد يقين ، ولا يقين إلا بعد استكمال حقيقة الإسلام، وإخلاص التوحيد ، ومن عمى عــن رشده وحظه من الإيمان بالله وتوحيده ، كان فيما سوى ذلك مــن عملــه والقصد في شهادته أعمى وأضل سبيلاً ، ولعمر أمير المؤمنين إن أحجى الناس بالكذب في قوله، ويخرص الباطـــل في شهادته، من كذب على الله ووحيه ، لم يعرف الله حقيقــة معرفتـــه ، وإن ولاهم برد شهادته في حكم الله ودينه من رد شهادة الله على كتابه، وبجـــت حق الله بباطله ، فاجمع من بحضــرتك من القضاة ، واقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين هذا إليك ، فابدأ بامتحالهم فيما يقولون ، وتكشيفهم عما يعتقدون في خلق القرآن وإحداثــه، وأعلمهم أن أمير المؤمنين غير مستعين في عمله ، ولا واثق فيما قلده الله

واستحفظه من أمور رعيته بمن لا يوثن بدينه ، وخلوص توحيده ويقينه ، فإذا أقروا بذلك ووافقوا أمير المؤمنين فيه ، وكانوا على سبيل الهدى والنجاة ، فمرهم بنص من يحضرهم من الشهود على الناس ومسألتهم على علمهم في القرآن ، وترك إثبات شهادة من لم يقر أنه مخلوق ولم يره ، والامتناع منن توقيعها عنده ... واكتب إلى أمير المؤمنين بما يكون في ذلك إن شاء الله "

. هذا هو نص كتاب المأمون .
وقد تم ذلك وانقسم حال الناس
إلى مراوغ يبدي خلاف ما يعتقد، وإلى
واضح الظاهر والباطن ، وهؤلاء هـم
الذين اكتووا بنار هذه الفتنة ومن أئمة
هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل \_ رحمه
الله \_\_\_

\* \* \*

الفصل الشاني فتنة خلق القرآن في بواكيرها بين المؤيدين والمعارضين

> ویشتمل علی : \_مقدمة

\_تقرير المسألة عند المريسية \_\_رأي بشر المريسي \_\_الرد على بشر المريسي \_\_حجج المأمون في القــول بخلق القرآن

\_تقوير المسألة عند أحمد بن أبي دؤاد والرد عليه .

#### تمهيد

من دعا إلى هـذه القضية ، وهي فتنة خلق القرآن ، " بشر المريسي" و " ابن أبي دؤاد " وقد الاقت هذه الدعوى قبولاً لدى البعض ، واضطر البعض إلى قبولها ، إلا أن هناك من عارضها.

وهنا تدرس آراء هؤلاء ، وهؤلاء ، وهؤلاء ، وكيف قامت المناظرات بينهما ، وكيف انتهت إلى أن التوقف في هذه المسائل أصح وأولى من الخوض فيها.

ثم يتعرض هنا للمناظرات الستي دارت لكي يتوصل إلى تقرير المسألة في وقت ظهورها ، وكيفية السرد عليها.

أولا: تقرير المسألة عند المريسية : \_

والمريسية هؤلاء هم أتباع " بشر ابن غياث المريسي" وهو من دعاتمـــــا والقائم لها المناهض عنها في زمن المسألة يستدل عليها من القسرآن والسنة والعقل. وعرف بإتقانه للفقـــه على يد أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وأتقن الكلام ، وانتصر لمقالة " ابـــن الجهم " ولم يدركه . وناظر الشافعي في الفقه ، وناظر الكنايي وهـــو عبـــد العزيز بن يحيى الكناني المكي في مسألة خلق القرآن ، وكانت له رسالة دون ودارِت المناظِرة في قوله تعسالي " إِمَا جَعَلْنَاهُ قَرْآنَا عَرَبَيًّا \* (١)

ثانيا:رأي بشر المريسي :\_ يرى أن الله تعالى خلق القـــرآن كخلقه لكل كلامــه، بــدليل قولــه

١ ) سورة الزخرف من الآية ٣.
 ٨٠

[جعلناد ] وهو يعني خلقناد ، ولسيس بين الجعل والخلق من فرق ، إذ هو ما اتفق عليه سائر الناس . من العسرب والعجم ، وكل ما في سائر القرآن من " جعل " تعني " خلق " وهكذا كل ما في سانر كلام العسرب مسن شعر وأخبار"،

هذا هو رأي بشــر المريـــي، ورأي المعتزلة من بعده .

كذلك لو ذهبت إلى الزمخشري في كشافه في نفس الآية السابقة تجده يقول : " جعلناه " بمعنى صيرناه فعدى إلى مفعولين، أو بمعنى خلقناه فعدى إلى والحِد، كقولم تعمالي [ وَجَعَل الظلمَيات وَالنَّــورَ ] `` و [قرانــا عربياً] حال ، و[ لعل] مستعار لمعنى الإرادة لنلاحظ معناها ومعنى الترجي، أي خلقناه عربياً غير أعجمي إرادة أن تعقله العرب" (٤).

فالشا: الرد على بشر المريسي : -

وقد رد على بشر المريسي رجل من أهل مكة وهو "عبد العزيز أبـــن يميى الكنابي المكسي المتسوفي مسنة ۲٤٠هـ وهو مشهور بتلمذته على يد الإمام الشافعي ، وكانت المنساظرة ني محضر المأمون .

إن بشراً من الأعاجم وهـو لا يجيد كلام العرب ، والقسرآن أنسزل بلسان عربي مبين ، وإنَّ " جعـــل " في القرآن وفي لغة العرب لا تعني فقط "خلق" كما يزعم بشرٍ ، لأن الله بـ عز وجل - قال: " وأوفوا بعهد الله إذا عَامَدُتُمُ وَلا تُنْعَضُوا الْإِنْمَانَ بَعْدِ تُوكيدها وقد جَعَلتُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ كُفْيلاً أَنَّ .

فهل تعني وقد خلقتم الله عليكم كفيلاً ، هذا هو الذي يعنيـــه بشــر ، ومن قصد ذلك فقد أعظم على الله الفرية ، وكفر به .

١ ) سورة النحل من الآية ٩١.

أيضاً: - [ ولا تجعلوا الله

عُرْضَةً لَأَسَانَكُمُ ] (٢) فلو كان معناها

ولا تخلقُوا لصَّارت : ولا تخلقوا الله ،

وهذا كفر، أيضاً قول تعالى:

وَجَعَلُوا لِلهِ أَندَادا "(") ، " وَجَعَلُوا

لله شُركاء الجنّ "(١) كل ذلك لــو

فَهِمَ عن أنه" خلق لبلغ الكفر وحل دمه.

معناها خلق فقط ، بل لها معان أخـــر

منها وهو " صيَّر " ومنها " جعــــل "

بمعنى : اعتقد ، قال تعالى : " وَجُعَلُوا

سبحاًنه لم يترك الأمر هملاً يختلط على

الناس ، ويشتبه فيه المشتبهون ،

ويلحد فيه الملحدون . إنما جعل فيـــه

أمراً مفصَّلاً .

نخلص إلى أن (جعــل) لــيس

٧ ) رسالة الحيدة \_ نقلاً عن تاريخ الجدل \_ محمد أبو زهرة ص ٢٥٩ ومسا بعسدها ط دار

٣ ) سورة الأنعام من الآية ١.

٤ ) تفسير الكشاف للزمخشسري ١٤٥/٤ -١٤٦ ضبط يوسف الحمادي ط مكتبة مصر \_

الأولى: أن " جعل " الذي هـــو بمعنى " خلق " جعله الله تعـــالى مـــن

٧ ) سورة البقرة من الآية ٢٧٤.

٣ ) سورة إبراهيم من الآية ٣٠.

<sup>\$ )</sup> سورة الأنعام من الآية ١٠٠.

٥ ) سورة الزخرف من الآية : ١٩.

القول المفصّل ، فأنزل القــرآن ــــه مفصلاً ، وهو البين الذي يغني السامع عن الحاجة لغيرها من الكلام ، حيث دل الكلمة على معناها في موضعها . كقوله تعالى : " الحَمْدُ لله الذي خَلقَ السنماوات والأرض وجعك الظلمات وَ النُّورَ " " وَجَعَل لَكُمْ مِنْ أزواجكم بنين وحَفدة "(") فسواء قال " ُخلق " أو " جعل " دلت على معنى واضح بين لأنما قد علمت أنـــه أراد بما " خلق" ، فهذا من القيول الفصل، وكقوله تعالى " وَجَعَل لكمُ السَّمْعُ وَاللَّبِصَارَ وَاللَّافَدُةُ "(") فهذا رما شابهه من المفصل الدي لا بخـــتلط ولا يحتاج إلى بيان .

الثاني: " جعل " بمعنى " التصبير" لا بمعنى الخلق، فإن الله أنزله من القول الموصل الذي لا يدري المخاطب به حتى بصل الكلمة بكلمة بعدها حتى بعلم مرادها ، وإن تركها مفصولة لم

يصل إلى المراد منها ، ولم يفهم لها معنى من ذلك قوله تعالى " و حَجَاعُلُوهُ من المُرْسِلِينَ " نا" ، " إنسا جَعَّلْسَاكُ خَلَيفَة " أَنّ فلو قرأ القَارئ " يا داود إنا جعلناك " ووقف ، وفهم منها" يسا داود إنا خلقناك " لما أدت معنى ولا أفادت ، لأن المعلوم أن داود مخلوق، ولكن لو وصل فقرأ " يسا داود إنسا جعلناك خليفة " لأفادت معنى، ولفهم داود \_ عليسه السلام \_ وهو داود \_ عليسه السلام \_ وهو المخاطب المخلوق المسراد ، وهو "صيرناك خليفة " ...

وعلى ذلك فقوله تعالى "إنا جعلناه قرآنا عربياً " يسدخل ضمن المعنى الثاني ، أي صيَّرناه " قرآنا عربياً ، فهو من القول الموصل الذي ينبغي لوصل فيه ليبين المعنى ، وهسدا ما تعارف عليه العرب في لغتهم (١).

ع ) سورة القصص من الآية . ٧ ٥ ) سورة عن من الآية ٣٧ ٦ ) كتاب الحيدة والاعتدار في الدد عد من

ولقد أقد المامون في المحلس بشناعة ما يؤدي إليه قدول بشر الريسي إلا أنه لم يقطع هذه الفتنة ، الريسي إلا أنه لم يقطع هذه الفتنة السي الرادها اشتعالاً في رسالته السي أوسلها إلى نائبه " إسحاق بن إبراهيم " أن يشخص إليه سبعة نفسر مسن العلماء وفقهاء الأمة ليمتحنهم في خلق القرآن، فأقروا مضطرين ، ثم أرسل كتاباً ثانياً سجل فيه حججاً بعينها ، وأمره أن تقرأ على القضاة والمحدثين ، ويرى من يوافق، ومن يعارض ويكتب له بما يكون .

رابعاً: حجج المامون في القول بخلق القرآن: \_

أورد المأمون حججاً في رسالته التي أراد أن يقرر كما العلماء ومنسهم "أحمد بن حنبل" وهذه الحجج مسر منها قريباً شيء منها"(1).

١ ) يرجع في جملة الرسالة والحجج إلى تساريخ

ابن عبد الله الوايل.

الطبري ۱۱۲/۲ و ما يعدها.

إن كثيراً من المسلمين اشتبه

عليهم الأمر في القرآن فقالوا بقدمــه

فتعرضوا بذلك لدفع خلق الله والذي

بان به عن خلقه ، وتفرد بجلالته من

ابتداع الأشياء كلها بحكمته ،

وإنشائها بقدرته، والتقدم عليها بأوليته

،التي لا يبلغ أولاها ، ولا يدرك مداها

، وكان كل شئ دونه خلقاً من خلقه

، وحدثاً هو المحدث لـــه ، وإن كـــان

القرآن ناطقاً به ، ودالاً عليه ، وقاطعاً

للاختلاف فيه ، وضاهوا بـــه قـــول

النصارى في ادعائهم في عيسسى بسن

مريم أنه ليس بمخلوق ، لأنه كلمة الله

\_ عز وجل \_ وهذا مخالف لما قالـــه

الله في قوله تعالى : " إِنَّا جِعَلْنَاهُ قُرَّآنًا

عربيا " وتاويل ذلك : " إنا خلقناه "

، كما قال تعالى : " وَجَعَل منهَا

زُوجِهَا لَيُسْكِنَ إِلَيْهَا " ("، " وَجُعُلْنَا

أ كتاب الحيدة والاعتذار في الود على مسن قال بخلق القوآن للإمام عبد العزيز ابن يحسي الكناني ص ١٧٤ والإبانة عن شويعة الفوقسة لناحية ومحانبة الفوق المذمومسة لابسن بطسة العكري ت سنة ٣٨٧ هــــ ح ١٧٩ ط

من الماء كل شيء حي " (") فسوى الله تعالى ما بين القرآن وبين هذه الله تعالى ما بين القرآن وبين هذه المعراف من الآية: ١٨٩.

٢ ) سورة الأعراف من الآية : ٨٩ .
 ٣ ) سورة الأنبياء من الآية : ٣٠ .

١ ) سورة الأنعام من الآية : ١.

٢ ) سورة النحل من الآية : ٧٧.

٢ سورة النحل من الآية : ٧٨.

الخلائق التي ذكرها في شبه الصفة وأخبر أنه جاعله وحِده . فقال : " بَل هُوَقُرْآنُ مَجِيدٌ في لُوح مَحْفُوظ "(') فدل ذلك عُلى إحاطة اللوح الحُفوظ بالقرآن ، واللوح مخلــوق ولا يحــاط بمخلوق.

وقد وصفه بصفات المحدثين المخلوقين ، فقال : " لا تُحَــرَكُ بـــه لسَائِكَ لَتَعْجَلَ بِهِ " (\*) و " مَا يَاتِيهِمْ من ذكر من ربهم مُحدك "" ... وَذُكُو أَنَّ لَهُ أُولًا وِأَحْسِراً وأنسه

علوق ، فقال : "قبل لين اجتمعت الأنسُ وَالجِنْ عَلَى أَنْ يَا تُوا بِمِثْلُ هَـٰذَا القران لا يَا تُونَ بِمثله " (") .

" قل فا تُوا بَعُشْر سُور مِثْله مُعْتَرِيَات " (°) ، " لايَأْتِيه البَّاطُلُ مِنْ بَيْنِ يَدَّيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ " (٢) . . .

١ ) سورة البروج الآيتان : ٢١ ــ ٢٢.

٢ ) سورة القيامة الآية : ١٦.

٣ ) سورة الأنبياء من الآية : ٢.

٥ ) سورة هود من الآية : ١٣.

٢ ) سورة فصلت من الآية : ٢ ٤.

£ ) سورة الإسراء من الآية : ٨٨.

فمن قال بغير ذلك وقال بالقدم ، فقد سهلوا على أعداء الإسلام السبيل ، واعترفوا بالتبديل والإلحساد في قلوبهم ، لأنهم وصفوا غير الله بما يوصف به الله تعالى وحده ، وشبهوه تعالى بخلقه ، ومن قال ذلك عدم حظه من الدين ، ولا نصيب له من الإيسان واليقين ، ولا ثقة له ولا أمانة .

هذا هو رأي المأمون ، وهذه هي حجته ، ولا ننكو أن المسأمون كسان مطلعاً على الفلسفة والكلام وأن لـ باعاً فيهما ، إلا أن هذه الحجج هي نفسها حجج المريسي وحجج المعتزلة

ولقد عرضت هذه الأدلة على جمع من العلماء ومنهم : أخمسد ابسن حنبل ، وكان موقفه هو أن قال : "هو كلام الله ولا أزيد" فسابتلي في ذلسك وسجن وحوكم في عهد المعتصم بعـــد المأمون ، وله مناظرته التي أورد فيها أدلته على قوله بعدم خلق القرآن (٧).

خاصا: تقرير المسألة عند أحد بن أبي دؤاد والرد عليه : -هو من الطبقة السابعة مسن المعتزلة(1) ، وقد عاصر ابسن حنبال وناظره ، وكثرت المناظرات حستى إن الناس كانوا يعذبونه للمخالفة ، وقـــد جئ ذات مرة بشيخ من أهل الشام مفيداً وأدخل على "الواثــق" وأمــر بمناظرة ابن أبي دؤاد (\*) ...

فقال الرجل : يا أحجـــد بـــن أبي دؤاد ، إلام تدعو الناس وتدعوبي ؟

قال ابن أبي دؤاد : إلى القــول بخلق القرآن ، لأن كل ما ســوى الله

قال الرجال: أهاده الدعوة واجبة وداخلة في عقد الدين ، ومــن تركها نقص إيمانه ؟

الحيوان الكبرى للتعيري ١٠/١ ط: بــولاق

١) المنية والأمل ص ٥٥.

١٢٧٥ ط الأولى .

قال الرجل : أخبرين عن رسول الله ﷺ \_ حين بعث هل ستر شيئاً 

قال أحمد : لا .

قال الرجل: هل دعا الناس إلى ما تقول ؟

فسكت أحمد بن دؤاد ، فقال الرجل للواثق : هذه واحدة ثم أتم .

قال الرجل : أخبرين يا أحمد عن

آخر ما نزل من القرآن ؟ قال أحمد : " الْيُومَ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دىنكم وأتمنت عليكم نعمتي ... "(")

قال الرجل: أكان اللهُ \_ تبارك وتعالى ــ الصادق في إكمال دينه ، أم أنت الصادق في نقصانه ، فلا يكون الدين كاملاً حتى يقال فيــه مقالتــك

٧ ) انظر طبقات الحنابلة لأبي الحسن محمد ابن أبي بعلسي ١٦٤/١ – ١٦٧ ط: السنة المحمدية \_ الأولى \_ بمصو .

قال أحمد : نعم .

٣ ) سورة المائدة من الآية : ٣. وهذه الآية من ٧ ) ذكرت هذه المساظرة في كساب حياة

آخر ما نزل مقيداً ، وليست آخر ما نزل على

فسكت ابن أبي دؤاد ، فقال الرجل للوائق : هذه هي الثانية، ثم أتم. قال الرجل : هل علم رسول الله \_\_ على \_\_ دعواك هذه أم جهلها ؟ \_\_ قال أحمد : علمها .

قال الرجل: أدعا الناس إليها؟ فسكت ابن أبي دؤاد، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، مثل هذا لقول لم يامر به الله ورسوله ولا الصحابة، فمن يسعه أن يقله، لقد أمسكوا عن هذا القول، وسكتوا عنه فلا يسعنا إلا الاتباع، والإمساك عما أمسكوا عنه.

وانتهى بذلك الحوار ، وحُج أحمد بن أبي دؤاد ، ولكن ظلت القضية في دائرة الجدل لم تنته ، بل فتحت على الناس مقالات هم في غنى عنها .

وزادت المسألة تعقيداً في فكر المعتزلة واشتد عليها الاستدلال والصراع مع الأشاعرة ، إلا أن جملة

الآراء كالآتي : -

من توقف : وهو الإمام
 أحمد بن حنبل وتبعه ابن تيمية وغيره.

من قال بحدوث القرآن :
 وهم المعتزلة .

من قال بقدم القرآن: \_\_
 وهم الأشاعرة.

\* \* \*

تقديسم

لما نشطت هذه الفتنة في وقتها ، أفرزت الآراء الآتية : ــــ

أولا: قول المعتزلة: وهو أن القرآن كلام الله مخلسوق، لأنحسم يعتقدون أن الكلام يخلقه الله في محل.

ثانياً: قرل المعارضين: وهـو أن القرآن كلام الله قديم ، لأن الكلام صفة لله تعالى ، لا يمكـن أن تكـون حادثة ، وإلا قام الحادث بالقديم وهو

الثاً: المتوقفون:

وهم المدين رفضوا القول بالحدوث والقدم ، واكتفوا بالوقوف عندما جاء في القرآن والسنة وهو [القرآن كلام الله ) فقط .

وهنا: تدرس هذه الاتجاهات :- المتوقفون ومنهم: أحمد ابن حنبل - وابن تيمية ، بصفتهما غوذجين لدراسة المسألة .

\_ المعتزلة : القائلون بالحدوث . \_ الأشاعرة : القائلون بالقـــدم. الفصل الثالث الآراء والأدلة في فتنة خلق القرآن الكريم بين المتوقفين والمتكلمين ويشتمل على ما يلي : - أولا : المتوقفون --- ومنهم : - ابن تيمية . - ابن تيمية . - وهم : ثانيا : المتكلمون --- وهم : المعتزلة القائلون بالحدوث .

\* \* \*

\_ الأشاعرة القائلون بالقدم.

۸٦

أولا: رأي القائلين بالتوقف: -تقرير المسألة عند أهمد بن حنبل وابن تيمية: -

قرر المسألة آن محاكمته بين يدي

العتصم، وكان معه من المعتولة ابن أي دؤاد، وبشر المريسي، فقال أحمد: القرآن كلام الله غير مخلوق، قسال الله تعسالى: (وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ المُشْرِكِينَ اسِتَجَارِكُ فَأَجِرُهُ حَسَى المُشْرِكِينَ اسِتَجَارِكُ فَأَجِرُهُ حَسَى سَيْمَعَ كُلامَ الله) (1) وقال: (الوحن خلق عَلمَ القُرْآنَ) كا ولم يقل الرحمن خلق القسرآن، وقسال: (يس والقرآن المخلوق،

وكأن ابن حنبل أراد التوقف. فلم يزد على ما جاء في القرآن الكريم من وصفه كلام الله ،

ولما قص الجاحظ (٤) \_ وهو من المعتزلة وشيخ الجاحظية \_ وكان قــد

عاصر الفتنة أو دعا لها ، قسال : إن أهد بن حنبل كان يحاوره ابسن أبي دؤاد ، فقال له ؟

\_ ألسيس لا شمى إلا قسديم ، وحديث ؟

\_ قال أحمد : نعم .

ــ قال ابن أبي دؤاد : أو لــيس القرآن شيئاً ؟

\_ قال أحمد : نعم .

ـــ قال ابن أبي دؤاد : أو ليس لا قديم إلا الله ؟

\_ قال أحمد : نعم .

ــ قال ابن أبي دؤاد : فـالقرآن إذاً حديث ؟

\_ قال أحمد : ليس أنا بمتكلم . " ودائماً في كل قوله ينتهي إلى السكوت . كذا قال الجاحظ .

مصر، وانظر إسلام بلا مذاهب د/ مصطفی الشکعة ص ٤٧٩ ط مکتبة الأسوة / ٤٠٠٥، و كذاك مجموع الفتاوی لابن تیمیة ٥٣/٥٥

إِلَّا وَجُهَهُ (1) فله ــ سبحانه وتعالى ـ وجة لا كالصورة المصورة ، ومسن غير معناه فقد ألحد عنه ، ومن ادعى ان وجهه نفسه فقد ألحد ، ومن غير معناد فقد كفر .

رهذا هو الأليق بمذهب أحمد بن حنبل

والمتسق مع اتجاهه ، فالبعض يزعم أنه

قال : بقدم القرآن ، معارضة للقائلين

بالحدوث، وهذا مخالف للحــق، لأن

الرجل توقف، فلم يقسل بالقسدم ولا

بالحدوث، وهـــذا محــت مذهب في

المسائل التي وقف عنسدها القسرآن

رلذا يقول: " لست بصاحب

كلام ولا أرى في الكلام في شئ مــن

هذا إلا ما كـان في كنـاب الله ، أو

حديث رسول الله 🚜 🗕 ، أو عن

فيه غير محمود ، فلا تجالســوا أهـــل

الكلام وإن ذبوا عن السنة " ، وأنكر

الرأي في صفات الله تعالى وما أخبر به

به كما هو ، فالصفات التي تدخل في

المتشابه كاليد والاستواء على العرش

والوجه والرؤية ، هي كهـــا هـــي في

القرآن ، فإذا قال : (كُلْ شَيْءُ هَالِكُ

والسنة كذلك.

كذلك أنكر التجسيم ، لأن الله \_\_ تعالى \_\_ خارج عن كل ذلك فليس كمثله شئ (٢) .

وعلى ذلك فالتوقف هو السرأي عند أحمد ، وهو الذي ينسسجم مسع مذهبه ، وتبعه فيه خلق كثير منهم ابن تمسة .

١ ) سورة التوبة من الآية : ٣.

٢ ) سورة الرحمن الآيتان : ١ - ٢.

٣ ) سورة يس الآيتان : ١ ــ ٢.

أنظر ابن حنبل للأستاذ الدكتور / محمسد رجب البيومي ص ١٢ - ١٤٠ دار القومية \_

١ ) سورة القصص من الآية : ٨٨.

٢) انظر صون المنطق والكالم للسيوطي
 ١٩٠/١ ت / د/ علي صامي النشار. و/سعاد علي عبد الرازق ط. صلسلة إحياء التسراث. وانظر مجموع فتاوي ابن تيمية ج ٥ / ٥٣ ، وكذلك موسوعة الفلسفة والفلاسفة ١/ ٩٥ ، عبد المنعم الحفني .

القرآن ، وكانوا لا يعرفون للمحدث معنى إلا المخلوق المنفصل ، فعلى هذا الاصطلاح لا يجوز عند أهل السنة أن يقال : إن القرآن محدث، بل من قال : إنه محدث، فقد قال : إنه محلوق .

وأهل السنة يتفقون على أن القرآن ليس بمخلوق منفصل ، وأنه وأنه كلام الله القائم بذاته ، وأنه تعالى يتكلم بمشيئته وقدرته، قال بذلك أحمد ابن حنبل (ت/٤١٤هـ) ، والبخاري (ت/٢٥٦هـ) وابسن المسارك (ت/٢٥٩هـ) وابسن خزيمة (ت ٢٣هـ) وابان غزيمة (ت ١٣هـ) والدارمي (ت/٢٥٩هـ) والدارمي (ت/٢٥٩هـ) بيل أبي شيبة (ت٢٣٥هـ) ، ولم يقل أحد منهم إن القرآن قديم ، بال الشتهر أن أول من قال به هو ابسن كلاًب (أ) ، وقد حذر منه الإمام أحمد،

ابن كُلاب : رأس المتكلمين بالبعرة في رمانه أبو محمد عبد الله سعيد بن كُلاب القطان البعري ، صاحب المتصانيف في السرد على المعتزلة ، وربما وافقهم ، ويقال : إن الحسارث الحاسبي أخذ علم النظر والجدل عنه أيضاً ، وكان يلقب " كُلابا " لأنه كان يجر الخصم إلى غسه بيانه وبلاغته [السير ١٧٤/١١].

وأمر بمجر المحاسبي<sup>(۲)</sup> لكونه منهم، ويقال: إنه رجع عن هذا القول <sup>(۳)</sup>. إذاً القرآن ــ علـــى رأي ابــن تيمية ــ كلام الله القائم بذاتــه، ولا ينبغي على ذلك أن نزيد، فلا نقول:

هو محدث ، ولا نقول : هو قديم.

تقرير ابــن تيميـــة لحجــة المعارض: ـــ

يقرر ابن تيمية حجمة القائلين بعدوث كلام الله تعالى ، وأنه مخلوق منفصل بائن عنه ، ويحتجون بأنه لو كان له كلام قديم، أو كلام غير مخلوق لزم قدم العالم على الأصل الذي أصلوه.

فإما أن يكون العالم مخلوف أو قديماً ، والثاني كفر ظاهر، معلوم فساده بالشوع والعقال، وإذا كان

٢ ) المحاسبي : هو الزاهد المعروف أبو عبد الله

الحارث بن أسد البغدادي انحاسي ، هجره أحد

فاختفى مدة ، ومات سنة ٢٤٣هــ [السم

۳ ) مجموع فتاوی ابن نیمیسة ۵۳۲/۵ ومسا

.[11./17

العالم مخلوقاً محدثاً بعد إن لم يكسن - لم يق قديم إلا الله وحده ، ولسو كسان العالم قديماً لزم أن يكون مع الله قسديم آخر . كذلك [ الكسلام] إن كسان قائماً بسالله س تعسالي س لسزم دوام الحوادث، ولزم أن تكون قائمة بذاته تعالى، وإن كان منفصلاً عنسه لسزم وجود المخلوق (القرآن) في الأزل، وهذا قول بقدم العالم ، ويتعارض مع ثبوت حدوث العالم .

الرد عليهم : -

هذه الفتنة امتحن الناس كا، وكان من الذين ثبتوا على الحق الإمام الحد بن حنبل، ثبته الله وجعله إماماً للسنة، وصار علماً يهتدي به من أراد الحق، فمن وافقه كان سنياً ، ومن خالفه كان بدعياً . وقد ثبت أحمد على أن القرآن كلام الله غير محلوق.

وقد ناظروا أحمد بن حنبل فلمم يأتوا بحجة من القرآن ولا من السمنة ولا من أثر ، وإنما بدعمة ابتممدعوها وأرادوا إلزام الناس بما ومعاقبة مسن

خالفهم، وهذا مخسالف للحسق ؛ لأن الناس لا يلزمهم إلا ما ألزمهم بسه الله ورسوله .

ولقد اشتهر أمر هؤلاء وأفسم معطلة يريدون تعطيل الصفات حيث يقولون: إن الله تعالى لا يُرى ولا علم له ولا قدرة وليس فوق العرش ... إلى غير ذلك من أقوال الجهمية (١) النفاة ، والمعتزلة . ولما اشتهروا بذلك قامت الفرق بالرد عليهم من أهسل الحديث والكلام .

ولما رجع الأشعري (٢) عن الاعتزال ، وأسس طائفة تنسب إليه بين من تناقض أقوال المعتزلة وفسادها ما لم يبينه غيره حتى جعلهم في قَمْدِع

الجهمية: نسبة إلى جهم بن صفوان، وهم من الجبرية الخالصة وافقوا المعتزلسة في نفسس الصفات الأزلية، وزادوا عليهم [ لمعة الاعتقاد ١٣٧/ لابن قدامة المقدسي حطعة المملكة العربية السعودية حوزارة الشئون الإسلامية والأرقاف ط سنة ١٤٧٠هـ/ ١٠٠٠م]
 الأشعري: أبو الحسن علي بن إسماعيال إمام المتكلمين ولد سنة ١٢٠هـ وتوفى سنة إمام المتكلمين ولد سنة ١٢٠هـ وتوفى سنة

السَّمْسَمَة (1) . إلا أهم \_ الأشاعرة وغيرهم \_ قالوا إن القرآن قديم، لكن المتفق عليه عند أهل السنة ، أن القرآن كلام الله غير مخلوق ، ولم يلزم لله \_ تعالى \_ الناس بغير ذلك. ولا يجور الزامهم بغير ما ألــزمهم بـــه الله نعالى ورسوله <sup>(۲)</sup> .

ثانياً : فتنة خلق القسرآن عنــــد شكسين فها بين القائلين بالحسدوث والقدم : ـــ

أ ـــ المعتولة .

ب \_ الأشاعرة.

رآن الكريم عند المتكلمين فيها: \_ وردت الآيات دالة عليمي أن الله تعالى مستكلم " (وكليم الله مُوسَى تكليماً ) " (" و " إنسا قولنسا

لشَيُّ و " قُللُوكُانَ البَحْرُ مُدادا لكلمات ربي ... \* (٥) .

وهُكُذا تعُددُت النصوص الستي تقول بكلام الله \_ تعالى \_ .

ووقفت كل فرقة موقفها تجاه المسألة ، حتى يحولوا دون مشابحة الحق للخلق ، إرادة لتتريهمه تعمالي عمن الماثلة ، وذهبوا لتحقيق ذلك كــل مذهب ، وامتطوا الصعب والذلول ، فصارت القضية إلى أبعد من تفسير كلامه تعالى وتأويله ، بل تحولت إلى صواع بين علماء المسلمين، ولنبدأ الآن بإيراد صفة الكلام أولاً.

# كلام الله تعالى : \_ ١ وأي المعترلة:

\$ ) سورة النحل من الآية : ٥ \$.

[انسبر: ۲٤٤/۹۷].

٥ ) سورة الكهف من الآية : ٩٠٩.

٣ ) القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار

العلامة المتكلم شيخ العنزلة . صاحب تصانيف

كنيرة مال في دي القعمدة مسية ١٥٥ هس

يذكر "القاضي عبد الجبار" (١١) وهو من شيوخ الاعتـــزال في كتابـــه

متصف بالكلام لكن الكلام لا يقــوم بذاته بل يخلقه الله \_ تعالى \_ في شجرة أو سواها ، لأن الكلام حادث

العقولة، وله نظام مخصوص، إذاً هناك علاقة ما بسين الصسوت والكسلام، فكلاهما كائن بـــالآخر ، ولا يكـــون كلام دون صوت ولا العكس ، ولـــو مع وجود الكلام دون صوت لصح وجود الصوت دون الكلام ، لكنن

المخيط " أن كلام الله ـــ تعانى ـــ هو

السموع المكون من حروف وأصوات

، والكلام هو ما يحصل من الحسروف

الحاصل أن الصوت المقطع هو كلام ، وبما أن الصوت لا يبقى بعد حصوله ، حيث يتلاشي بعد وقمت النطق به ، إذاً الكلام أيضاً ، فيأخذ حكم الصوت. وبما أن " المتكلم " هو من فعـــل

الكلام لا من قام به ، فإن الله سيحانه لا أزلي، وإن كان معتقد البعض بأزليته يستند على أن الله \_ تعالى \_ "حــي أزلي" فوجب أن يكــون " كلامـــه " كذلك أزلياً ، فهذا مردود، لأن الحياة

وإن كانت شرطاً للكلام إلا أنما غسير ملازمة له ، فقد يوجد حي لا يتكلم ، فلا يلزم الكلام لوجود الحياة ، وإن كان اللازم الحياة لتحقق الكلام (١).

إذاً كلام الله \_ تعالى \_ حادث مخلوق ، سواء أكـان في جسـم ، ام شجرة ، أم النار، أم نحو ذلك مما يشاء الله \_ تعالى \_.

# ٧. الأشاعرة : =

تعالى \_ متكلم ، وقد تسواتر القسول بذلك عن الأنبياء في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، قال تعالى : "سَمَعُونَ كَلامَ الله تُم يُحَرِّفُونَهُ من بَعْدِ مَا عِعْلُوهُ "٢٠ و " لَإِ تَبُدُيل لكلمات الله " (") و " وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ المشركين استجارك فأجره حتى

١ ) يعني هزمهم هزيمسة منكسرة وكسسرهم وحجزهم . انظر شرح قصيدة ابن القيم لأحمد ابن إبراهيم بن عيسى ، ط/ المكتب الإسلامي حروت ، النالئة ١٤٠٦هـ.

٣ ) سورة "لساء من الآية : ١٩٤.

١ ) المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار ص ٣٠٧ / ٣١٧ ت / عمسر السيد عزمسي . مراجعة د/ أحمد الأهواني ــ ط الدار المصرية

للتأليف والترجمة. ٧ ) سورة البقرة من الآية : ٧٥.

٣ ) سورة يونس من الآية : ٦٤.

يَسْمَعُ كُلامُ إِللَّهِ ) (1) و " قُل لُوكَانَ البحر مدادا لكلمات رتبي لنفد البحر قَبْلِ أَنْ تَنْفِدَ كُلْمًا تُ رَبِّي " (١) وسا جاء في السنة الصحيحة ما رواه البخاري في صحيحه. قال : حــدثنا سُلَيْمانُ بن حَرْب ، قال : حدثنا شُعْبةُ عن عمرو (٢) عن أبي وائــل عــن أبي موسى رضى الله عنه \_ قال : " جاء رجل (1) إلى النبي \_ ﷺ \_ فقال : الرجل يقاتل للمغنم ، والرجل يقاتـــل للذكر، والرجل يقاتل لِيُرَى مكائسة ، فمن في سبيل الله ؟ قال : من قاتل كون كلمة الله هي العليــــا فهـــو في بيل الله " (٥) .

١ ) سورة التوبة من الآية : ٣.

٢ ) سورة الكهف من الآية : ٩٠٩.

٣ ) عمرو بن مرة . . .

أُسُو في بعض الروايات أنه : لاحق ابسن ضميرة الباهلي.

٥) فتح الباري بشوح صحيح البخاري لابسن حجو العسقلاني ٣٣/٦ — ٣٤ ، ط المكتبة السلفية \_ الثالثة ٧ ، ١٤ هـ . والحديث أخوجه البخساري في صحيحه ٢٣١/١ ح ، ١٨١ ، ط / دار طسوق النجساة ، الأولى .
 ١٨١ ، ط / دار طسوق النجساة ، الأولى .
 ١٤٢٢ م وصحيح مسسلم ١٥١٢/٣ ح

وقد ثبت صدق أخبار الأنبياء بدلالة المعجزة من غير توقف على إخبار الله تعالى عن صدقهم بطريسق التكلم حتى لا يلزم الدور<sup>(۱)</sup>.

والعقل يؤكد ذلك بدليل أن عدم التكلم ممن يصح اتصافه بالكلام نقص ، لأن الحي العالم ، القادر ، يصح منه الكلام وعدم اتصافه بذلك نقص ، ولا خفاء في أن المتكلم أكمل من غيره ، ويمتنع أن يكون المخلوق أكمل من الخالق (٧) .

£ ١٩٠٤هـ ، ط : دار إحياء التواث العسربي بيروت ، ت / محمد فؤاد عبد الباقي.

٣) الدور: هو أن يتوالى عروض العلية والمعلولية لا إلى نحاية ، بأن يكون كل ما هو معروض للعلية معروضاً للمعلولية ، فإن كانت المعروضات متناهية فهو الدور بمرتبة إن كسان اثنين ، وبمراتب إن كانت المعروضات فسوق اثنين فهو التسلسل [مذكرة التوحيد لعبسد الرزاق عفيفي ص ١٢ ب / مسألة في وجوب الوجسود . ط وزارة الشيئون الإسلامية والأوقاف حالمملكة العربيسة السعودية حوالأوقاف حالمملكة العربيسة السعودية .

٧) شرح المقاصد للتفتازاني - ج ٣ / ١٠٥٠
 - ١٠٦٠ تقديم إبراهيم شمس الدين - ط: دار الكتب العلمية - الأولى .

تعالى منافية للسكوت والآفة \_ كمـــا في الحرس والطفولة ــــ هو بها آمرُ ماه ، مخبرٌ ، وغير ذلك ، يسدل عليهسا بالعبارة ، أو الكتابة أو الإشارة ، فإذا عبر عنها باللغة العربية فهي القسرآن الكريم، وباللغة السريانية فالإنجيال ، وبالعبرانية فالتوراة . وهنا إثبات لصفة الكلام على أنا صفة لله \_ تعالى \_ لا أنه موجد لها كما تقــول المعتزلـــة . فكلام الله إذاً \_ على رأي الأشاعرة \_ صفة له ، وكل ما كان كذلك فهر قديم ، فكلامه \_ تعالى \_ قديم (١) .

تحرير موطن التراع: في كلام الله - تعالى - هل هو
صفة قائمة بذاته ؟ أم أن الكلام صفة
لله يخلقها في أي شئ ؟ وعلى الأول
تكون صفة أزلية قديمة قائمة بذاته

تعالى ، أما على الثاني فهسي حادثسة يخلقِها الله في الأشياء .

.... بيان ذلك : ـــ

يرى المعتزلة: أن كالام الله عدث مخلوق ، ويقسم " أبو الهاذيل العلاف" وهو من الطبقة السادسة من طبقات المعتزلة(") كالام الله - عز وجل - قسمين ، إلى ما يحتاج إلى محل ، وما لا يحتاج إلى محل ، فقول معلى ، وما لا يحتاج إلى محل ، فقول تعالى "كن " حادث لا في محال ، وسائر كلامه حادث في جسم من الأجسام كالأمر والنهي والاستخبار، فأمر التكوين حادث لا في محل ، أما أمر التكليف فهي حادثة في جسم أمر التكليف فهي حادثة في جسم ومحل أمر التكليف فهي حادثة في جسم

ويرى الأشاعرة والماتريدية: أن الكلام ليس من جسنس الأصوات والحروف بل هو صفة أزليسة قائمسة

٣ ) النسبية والأمل للقاضي عبد الجبار ص

١) شرح المواقف للإيجسي ٢/٨ ط : دار ٣) شرح الأصول الايجسي ١٠٢/٨ ط : دار ٣ ) شرح الأصول المحتب العلمية ـ بيروت ـ الأولى.

٤٣ . جمع أحمد بن المزتضي تحسقيق د/ عصام
 اللدين محمد علي ط دار المعرفة الجامعية.

٣ ) شرح الأصول الحمسة للقاضي عيد الجيار
 ص ٤٤٠ القاهرة سنة ١٩٦٥.

بذاته تعالى يدل عليها بالعبارة والكتابة والإشارة ، فكلامه تعمالى النفسي قديم .

وهذا الرأي القائل بقدم صفة الكلام وألها من الصفات القائمة بذاته تعالى مما قال به الحنابلة إلا ألهم قالوا بأن الكلام الحسي أيضاً قديم (1).

وقالت الكرامية (٢) (٢) أن المنظم من الحروف المسموعة مسع حدوثه ، قائم بذاته تعالى ، وأنه قسول الله لا كلامه، وإنما كلامه هو قدرت تعالى على التكلم وهو قديم ، أما قوله حادث لا مُحدث، والفرق بينهما الحادث عندهم عو كل ما له ابتداء إن كان قائماً بالهذات فهو

ا تقريب المرام لعبسد القسادر الشسنترجي جاري المرية وانظر تبصسرة الأدلة للنسفي ص ٢٥٩ وما بعدها ط المعهسد الفرنسي . تحقيق خلود سلامة .

حادث بالقدرة غير محدث ، والحدث هو المباين للذات ، المحدث بقوله " كن " لا بالقدرة .

... وهنا يصل الكلام إلى القرآن بصفته من كلام الله تعالى الذي أوحاه إلى نبيه \_ عليه \_ ، وهل هو مما تكلم الله تعالى به ، أم هو مما خلقه وأوجده في اللوح المحفوظ ؟ وما الذي يترتب على القول بأحدهما؟

رأي القائلين بالحدوث: ــ

ونورد فيه تقرير رأيهم وأدلتهم على القول بحدوث القرآن الكريم والرد على القائلين بالقدم.

\_ والرد على القائلين بأن الكلام صفة أزلية لله تعالى.

\_ ودحض شبه المخالفين.

ـــوبيان لماذا قال المعتزلة بخلــق القرآن ؟

\* \* \*

القائلون بالحدوث: -قالت بذلك العنولة - عسى اختلاف بيسهم الاواهموا عسى حدوث كلام الله تعانى وأنه عبر قديم .

انتفو في لكلاه (هي في سن فرق
 أن كلاه في حددث . حسم .
 عسوس ، محلود . يوحد في .كال
 أن كلاه أفة حدث . خوص . حوك .
 حسم ، صوت مقطع من مسعوعات . وهو فعل الله وحقه ، والإسان غير منه يمعمل عسن هذا الفعل لإلهي، ويستجل أن يكون كلام في يكل مكان ، مل في مكان واحد محدد، ورأس هذا القول النظام .

۳- کلام الله حادث . بمکن آن و حد ال اماکن متعددة في وقت و حد . وهو محموال ها تعالى ، ورئس هذا القوال شداف

٤\_ فرقة برأسها حمفر من حرب و كنسو
 البغدادين قالوا : كلام الله عرص محلسوق الا
 يوجد في مكانين في وقت و حد ، بحنف لله في
 مكان لا ينتقل مه إلى عوه

٥٠٠ أصحاب معمر بقولسون قسر أنه والموض , ولذا محال أن يكون كلام في وأنه والمعمل يفعل العرض , وهو قعل لكان الدي يسسمح منه فالإنسان يممله بالقر بة

القرآن محلوق وأنه عوض بوحد في أماكن متعددة ، كما يقول الإسكالي والجمع فيما سق مقات الإسلامين للأشعري ج٢ / ٢٤٥ حدد محسيي الدين عبد الحبيد ط أيضة المصية المص

و ل كرده الله فائم تمحل لا بالله . وأن الكرده مو المعطي السموع لا المعسى كما يوعم الأن عرا

ولهم أدلة على ذلك ...
كما بدكرها تقامي عبد الحار
ا ي كاله النعي وكالسه "نسرح
المول الحيث الحبث بينا للكر
از، لمارمين ، فيذكر رأي الخشوية
المي قهوا إلى القول يقدم القسواان
حق نمو إلى الحاريب ، المكسوب في
الماحد كل دنت قدم غير محلسوق
راة عمد، وقدمه مع قدم الماري حل
دنه ثم بذكر رأي الكاربة"

وبغوالسون إن كسلام الله أرقي فديم فانه بدانه نعسائل ، وكسلام الله وحد هو النور أ ، والإنجيل والفرآك ، وأن هذا الذي نطوه ونسمعه ما هسو إلا حكاية كلام الله تعالى.

مْ يذكر رأي " الأنعرية " .

ريقولون كراي الكُلابية إلا أنه الله فال بأن المسوع عبارة كلام الله تعالى حق لا يتورط في أن الحكاية

٢ ) تقريب المرام ١٤٢/٢.

٣) الكرامية: هم أصحاب أبي عبد الله محمد
 ابن كرام وكان بمن يثبت الصفات إلا أنه ينتهي
 إلى التجسيم والتشبيه . لمعة الاعتقاد لابسن
 قدامة القدسي ص ٣٠.

يجب أن تكون من جنس الحلكك ، فقال بحدوث هذا المتلو والمسموع باعتباره أصواتاً وكلاماً ، لكن القرآن للكلام النفسي للله قديم .

تقرير القاضي لرأي المعتزلة: 
أما مذهب المعتزلة ، فهو " أن القرآن كلام الله تعالى، ووحيه وهو عنلوق محدث ، أنزله الله على نبوته ويكون علماً ودالاً على نبوته وليكون دلالة لنا في معرفة الحلال والحرام ، واستوجب منا بذلك الشكر والحمد.

وعلى ذلك فهذا السذي نتلسوه ونسمعه اليوم وإن لم يكن محدثاً مسن جهة الله ستعالى سفهو مضاف إليه على الحقيقة ، كما يضاف ما ننشده اليوم من قصيدة امرئ القيس إليه على الحقيقة ، وإن لم يكن محدثاً لها مسن جهته الآن .

وهذا يكون القرآن الكسريم وهو صفة من صفاته تعالى وهي الكلام الكلام عدث ، وأنه لا يمكن أن

يكون أزلياً ، ويور**د القاضي أدلته** على ذلك .

أدلة المعتزلة على خلس القرآن:

قالوا: لو كان القسرآن قسدياً لوجب أن يكون الأمر والنهي والخبر والاستخبار أيضاً أزلياً ، وهذا محسال للآتي:

أولاً: لو كان الأمر والنهي قديمين ، وهما من الخالق وهو قديم، لزم أن يكون المأمور قديماً أيضاً ، وهذا يتنافى مع كونه كل ما سوى الله حادث ، ولزم تعدد القدماء .

ولو قلنا : لم لا يكون الأمر قديماً ، والآمر قديماً ، والآمر قديماً ، والمأمور حادثاً ، قياساً على العلم ، فالعلم الإلهسي قسديم ، والمعلومات حادثة .

والسرد على هدا :

أن العلم لا يقتضي وجود المعلوم
حال العلم، فقد يكون العلم لما
سيكون بحيث همي قابلة للوجود
وليست موجودة بالفعل، أما الأمر

فهو خطاب يقتضى ضرورة وجود المخاطب الذي يتلقى الأمر والنهي، بل لا يسمى الأمر أمراً والنهي نحياً إلا إذا وجد من يلقى إليه الأمر ويقصد به وهو المأمور، فهناك تلازم بين الأمر والمأمور في الوجود.

ثانيا: لا يمكن أن يكون الكلام قديماً ، لأنه " لا يجوز أن يكون \_ تعالى \_ متكلماً لنفسه ، على أن كونه متكلماً للنفس فرع على إثباته متكلماً ، وقد دل ذلك على حدوث الكلام من جهته ، فكيف يقال إنه النفس

فَالْمُنَا: أن الكلام لا يكسون الاحروفا منطوقة ، وأصواتاً مقطوعة ، وقد ثبت فيمن هذا حاله أنه محدث المواز العدم عليه ، فإذا صح كلامه سعالى سمن جنس هذا الكلام فيجب استحالة قدمه، لأن كل مثلين استحال في أحدهما أن يكون قديماً ، فيجب أن يستحيل أيضاً في الآخر ، لأن من حق القديم أن يكون قديماً لنفسه ومسا

شاركه في جنسه ، فيجب أن يكون قديماً ، فإذا ثبت كون كلامه من جنس كلامنا ، وجب القضاء بحدوثه ، لوحدة الجنس، فالكلام الإلهي من جنس الكلام الإلهي فلا يكون قديماً .

ويتكلم الله \_ تعالى \_ باعتباره كلق الكلام في النبي أو في جبريـــل أو في مكان ما كالمصحف وأذن السامع

الرد على القائلين بقدم القرآن: -

يقول القاضي عبد الجبار: إن القرآن يتقدم بعضه على بعض، فقولنا " الحمد لله " الهمزة متقدمة على اللام ، واللام على الحاء ، وهذا يتنافى مصع القدم، لأن القديم هو ما لا يتقدمه غيره، ثم إن له أولاً وآخراً ، وسوراً وأجزاء ، وهذا ما لا يثبت معه قدم .

الرد على القائلين بأن الكلام صفة أزلية قائمة بذاته: \_\_

قال بذلك الأشعرية ، ويسود عليهم القاضي بأن إثبات ذلك محال،

ولا طريق لإثباته ، ويوجــب تجــويز

مثال : أن تجوزوا أن يكـــون في المحل معان ، ولا طريق لإثبات ذلك، وأن يكون مثلا في بدن الميت حيــــاة وقدرة و ... إلا أنه لا طريق إلى شــئ من ذلك ، لأن المعسني إذا لم يُعلسم ضرورة فالطريق إليه إما أن يكون : أ \_ صفة صادرة عنه .

وليس ها هنا صفة تصدر عـن الكلام الذي أثبتموه، ولا حكم لــه يتوصل به إلى إثباته ، فإثباته محسال ، والخوض فيه يفتح باب كل جهالـــة، ولا يمكن إثباته .

ب ــ أو حكماً أوجبه هو.

دحسض شسبه المخسالفين [القائلون بقدم القرآن] : \_ الشبهة الأولى :

قد ثبت أن القرآن مشتمل على أسماء الله تعالى ، والاسم والمسمى واحد فوجب أن يكون القرآن قسديماً لقدمه تعالى ، والذي يدل على ذلك

أننا عند الحلف نقول " والله "و"تالله". - الرد على الشبعة الأولى:

قال القاضي عبد الجبار: لو كان الاسم هو عين المسمى، وكانا واحداً، للزم إذا سمى أحدكم نجاسة أن ينجس فمه ، وإذا سمى بعض الحسلاوات أن يحلو ، وإن سمى محرقا لاحترق وعليم فالاسم خلاف المسمى ، لأن الاسم عرض والمسمى جسم .

الشبهة الثانية : و ا

قال الله تعالى : ﴿ أَلَالُهُ الْحُلُّقُ وَاللَّمْوُ ) (١) فقد فصل ما بين الحلسق والأمر ، وهذا يعني أن الأمسر غسير مخلوق .

الرد على الشبعة الثانية: •

مجرد الفصل لا يسدل على اختلاف الجنسين، كما قسال تعالى: "فيهمًا فأكمَّة ومَحْل وَرُمَّانٌ " (") فقد فَصَلَ مَا بَيْنَ الفَاكِهَةُ وَالرَّمَانُ ، مَعَ أَنْ

> ١ ) مورة الأعراف من الآية ٥٤ . ٢ ) سورة الرحمن الآية : ٦٨.

على الغيرية.

الشبعة الثالثة : • . • . • . قال تعالى : " الرَّحْمَنُ عَلَمَ القُرْآنَ خَلَقَ الْأَنْسَالَ \* (١) .

فهنا وصف الإنسان بالخلق . ولم يصف القرآن ، ولو كان مخلوقاً لوصفه بذلك .

#### الرد على الشبعة الثالثة : •

تخصيص الشئ بالذكر لا يسدل على استبعاد ما عداه ، فكونه تعالى وصف الإنسان بأنه مخلوق لا يعني أن سواه سوى ذلك ، وهذه الآية تشهد للقول بالحدوث، لأن قولـــه "علـــم القرآن" يدل على ذلك إذ التعلم لا يتصور إلا في المحدثات<sup>(٢)</sup> .

١ ) سورة الرحمن الآيات : ١ ــ٣.

٧ ) المراجع في هــــذا الموضــوع [ القـــاتلون بالحدوث ]

= شرح الأصول الحمسة للقاضي عبد الجبار ص ۲۸ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ .

بمذا يخلص القاضي عبد الجبار مؤكداً رأي الاعتزال، داحضاً أقـــوال غيرهم، وقبل أن ننتقل إلى تقرير رأي الأشاعرة وردهم على المعتزلة يجسب الرد على تساؤل يدور في الذهن وهو: لماذا قسال المعتزلسة بخلسق القرآب ؟ (٣) .

قال المعتزلة بخلق القـــرآن ، لأن القول بالقدم يترتب عليه تعدد القدماء 

<sup>=</sup> المُغني في أبواب العدل والتوحيد للقاضــــي أبي الحسن عبد الجبسار ج٧/٧٦ ، ٦٥ : ٨٤ ط وزارة الثقافة والإرشاد القومي ـــ المؤسسة

المصرية العامة للتسأليف والترجمسة والطباعسة والنشو بإشراف د/ طه حسين .

<sup>=</sup> مذاهب الإسلاميين د/ عبد الوحن بسدوي ص ٤٧٢ / ٤٧٥ ط دار العلم للملايسين

<sup>=</sup> غاذج من الحكمة الدينية للمسلمين د/ سامي نصمر لطفسي ج١/١٦ ــ ٣٣١ ط القاهرة الأولى ١٩٧٨م .

<sup>=</sup> لهاية الإقدام للشهرستاني ط مكتبة زهران والفرق بين الفرق للبغدادي ط الحلبي.

٣ ) انظر فلسفة المعتزلة د/ البير نصري نسادر ج١١،/١ . ط دار نشر الثقافة وانظر موسوعة الفلسفة د/ الحفسني ج١/١٦ ، ٤٦٢. والمحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبسار الأصول ص ٦٩.

بزيادة الصفات على الذات ، يقتصى زيادة العدد من القدماء على القسديم، مما يؤدي إلى ما قاله النصاري بتعدد الأقانيم، والذي قال بخلق القرآن بداية " الجعد بن درهم" ، وكان في آخــــ دولة بني أمية، وكان مؤدبـــاً لآخــــ خلفائها "مروان بن محمد" ، وكان جهم بن صفوان تلميذاً له ، قال عنـــه الذهبي على رغم كل ما الهم به ، إنه يقول : بأن الله لا ينبغي أن يوصف بما يوصف به الخلق، لأن ذلــك يعـــني تشبيهه، فلا يوصف الله بأنه كلم فلاناً أو صادق فلاناً، وإنما يوصف بالقدرة والوجود، وأنه محيى وأنه مميت...

وهذا يبين أن الجعد والمعتزلة أرادوا تتريه الله تعالى عن مشابحة الخلق ، والبعد عن قول النصارى بتعدد القدماء ، لأهم اعتقدوا بأزلية الكلمة وهي عندهم المسيح ، فأراد المعتزلة إبطال ذلك .

ولذلك أقام المعتزلة الحجج والبراهين لإبطال القول بقدم القرآن الكريم .

# رأي القائلين بالقدم

- تقرير رأي الأشاعرة.
- \_ أدلتهم على قدم صفة الكلام.
- \_ أدلتهم على نفي خلق القرآن.
- الرد على القسائلين بحسدوث القرآن .

\* \* \*

## القائلون بقدم القرآن : =

قال بذلك الحشوية ، حتى إنسم قالوا بقدم القرآن المتلو في المحاريب والمكتوب في المصاحف.

وقال بذلك الكُلاَّبية فقالوا: هو معنى أزلي قائم بذاته تعالى.

وقال بذلك الأشاعرة الكلام صفة ذات قديمة وهو غير الله تعالى، وخلافه ، وخلاف العلم ، وليس لله تعالى إلا كلام واحد وهو الكلام النفسى.

ويرى ابن حزم: أن كالام الله حقيقة هو القديم، أما الصوت الملفوظ من القرآن، والمفهوم من ذلك الصوت، والمحف، والمحفوظ في الصدور من القرآن فكل ذلك مخلوق.

والمضمون من كل ذلك ، أن القائلين بالقدم اختلفوا في مقاصد واتفقوا في مقصد ، ولنأخذ فرقة منهم وهي ـ الأشاعرة \_ مئلاً فقد كان لها جدل طويل مع المعتزلة .

# تقرير رأي الأشاعرة : •

يرى الأشاعرة: أن الله تعالى متصف بصفة الكلام ، وهي أزلية موجودة قائمة بذاته تعالى متعلقة بما يتعلق به العلم مسن الواجبات والمستحيلات والجائزات ، لكن تعلق العلم تعلق كشف ، فهذه الثلاثة منكشفة له تعالى بعلمه ، وتعلق الكلام الحجاب ، وسمعنا صفة الكلام القائمة بذاته تعالى لفهمنا منها هذه الثلاثة .

والكلام يثبت لله كمالاً ، وينفي عنه النقص ، وكلامه تعالى القائم بذاته ، ليس بحرف ولا صوت ، متره عـن التقدم والتأخر وعن الإعراب والبناء .

ويطلق الكلام على الصفة الإلهية القديمة القائمة بذاته تعالى، وهذا متره عن الحدوث، ويطلق على اللفظ المترل على رسول الله حريج الله على رسول الله حريج المسبته إلى صفة الكلام الإلهية هو قديم، أما بالنسبة للمقيد في الصحف ونقرأه فيقال عليه مجازاً قديم، لكن هي

حادثة ، ومع ذلك لا يجوز أن نقسول ذلك إلا في مقام التعليم ، لأن القرآن يطلق مجازاً على الصفة القائمة بذات تعالى ، فربما يتوهم أن القرآن حادث ، وأن الصفة القائمة بذاته حادثة ، فمن أنكر أن ما بين دفتي المصحف من كلام الله يكفر.

وقال السحيمي: اتفق السلف على تحريم القول بخلق القرآن مراداً به اللفظ الذي أنزل على رمسول الله وقد اللفظ الذي أنزل على رمسول الله وقد أمسك الإمام أحمد ابن حنبل عن ذلك ويؤخذ من صنيعه أنه لا يجوز الشخص أن يقول لمن يقصر فهمه عن التفرقة ما بين صفة الكلام القائمة بذاته تعالى ، وبين الدالة على هذه الصفة ، لا يجوز أن يقال له : إن المصحف حادث حستى لا يظن أن الصفة ذاقا حادثة .

أما كلام المعتزلة بأن الله تعالى لا يتصف بالكلام ؛ لأن الكلام مكون من حروف وأصوات ، ولا يصح

اتصافه تعالى به ، حتى لا يقوم الحادث بالقديم ، ومعنى كونه متكلماً ، أي خالق للكلام في غيره ، فها قاول مردود ، لأن الكلام النفسسي لسيس بصوت ولا حرف، وهو كلام حقيقة ، فليكن كلام الله كذلك ، ولا يعنى ذلك المماثلة بين كلام الله الله النفسي وكلام الخلق ، لأن كلامه تعالى قديم، وكلام الخلق حادث ، وإنما المقصود وكلام الخلق حادث ، وإنما المقصود ولا صوت وإن تباينا حقيقة (1) .

وهذا يجعلنا نخلص إلى أن صفة الكلام القائمة بذاته تعالى قديمة ، وأن القرآن من كلام الله القديم ، أما المكتوب المسموع المقروء في المصحف فاللفظ حادث لا الصفة القائمة بذاته تعالى .

انظر فتح الجيد للشيخ محمد نووي ايسن عمر الجاري الشافعي ص ٣٣ / ٣٤ ط الحلي وحاشية على أم البراهين للدسوقي ص ١١٣ / ١١٥ ما الحلبي ، وتقريب المراد ج٢/٣٦ – ٣٤٢ . والمدرة الفاخرة لمولانا نور السدين أبي البركات عبد الرحمن الشيرازي ت ٨٩٨هـ لوحة رقم ٤٤/٥٤ / ٤٦ / ٧٤ . مخطوط

والخلاف أن المعتزلة قالوا بحدوث الصفة يخلقها الله \_ تعالى \_ في الشجرة ، في اللوح المحفوظ ، فلسيس هو بذاته متصف بالكلام القديم ، وإنما الحادث المخلوق في محل .

أما الأشاعرة فقالوا: الصفة قديمة ، والقرآن كلامه القديم لكن الحروف المكتوب بها القورآن هي الحادثة.

أدلة الأشاعرة على قلم صفة الكلام: \_

بالطبع يتفق العقالاء على أن الكلام اللفظي حادث لا يقوم بذات تعالى ، ولا خلاف بين الأشاعرة والمعتزلة في ذلك ، لكن الأشاعرة يثبتون له الكلام المتره عن الصوت والحرف ، والتقديم والتأخير ، ألا وهو الكلام النفسي .

فالله تعالى وصف نفسه بالكلام ، والمتكلم هو من قام به الكلام لا من أوجد الكلام \_ في محل آخر \_ لأن موجد الحركة لا يسمى متحركاً ،

ولأن الله \_ مثلا \_ لا يُسمى مصوتاً لخلقه الأصوات.

ولو أنا سمعنا من يتكلم لقلنا عليه متكلم مع علمنا أن الله هـو الذي خلق الكلام ، وذلك لأنه لا يوصف بأنه متكلم إلا من صدر منه الكلام لا من أوجده في محل.

يتضح من ذلك أن الله سبحانه متصف بالكلام ويلزم أن يكون الكلام قائماً به تعالى لا مخلوقاً في محل آخر ، ولا يصح أن يقوم به تعالى الكلام اللفظي لحدوث ، إذ هو حروف وأصوات مسموعة، وله بداية ولهاية ، إذا وهذا الحادث لا يقوم بالقدم ، إذا يثبت أن صفة الكلام القائمة بذات تعالى هي الكلام النفسي لا اللفظي تعالى هي الكلام النفسي لا اللفظي

وغلط المعتزلة أقمم لم يثبتوا إلا نوعاً واحداً من الكلام وهو اللفظي ، ومحال أن يقوم هذا النوع بذاته تعالى.

ولهذا يجب أن نفرق بين مــــا يلي : \_\_

 ۱ الكلام باعتباره مؤلفاً من عبارات وألفاظ وأصوات ، وهذا ما يمكن أن نسمعه ونلفظه ونقــرأه ، وهو الحادث.

۲\_ الكلام النفسي وهو الذي يدور في الخلد ، وتدل عليه العبارات والإشارة ونحو ذلك .

ويستدل على وجود هذا الكلام أن العاقل إذا أمر عبده بأمر وجـــد في بسه اقتضاء الطاعسة منسه وجسدانا ضرورياً .

ويستدل على أن الكلام النفسي خلاف اللفظي، أن اللفظي يعدم بعد النطق به ، ويتلاشى من الأسماع بعـــد السماع، لكن دلالته تستمر.

يقول الجويني في الإرشاد :

" إن اللفظة تنصرم مع استمرار وجدان الاقتضاء في النفس والماضي لا يراد بل يتلهف عليه ، وعلى اضطرار نعلم ما نجده بعد انقضاء اللفظ لـيس

حادث، والخالق الذي أحدثه قديم " .

والغزالي يرد على المعتزلة ويسبين لنا الفارق بين اللفظي والحسى فيقول : " وإذا قلنا إنه مكتوب في المصحف أعني صفة القديم سبحانه ، لم يلزم منه أن يكون القديم في المصحف، كما أن إذا قلنا النار مكتوبة في الكتاب، لم يلزم منه أن تكون ذات النار حالة فيه

١ ) انظر في أدلة الأشاعرة : = الاقتصاد في

الاعتقـــاد للغـــزالي ص ١٧٤ ط الحلـــي. ،

والإرشــــاد للجــــويني ص ١٠٧ / ١١٠ ط

مؤمسة الكتب التقافية. والمقاصد لسعد الدين

ج٨/٣٠١ - ١٠٢.

تلهفاً على منفض ، ومما يوضع ذلك أن اللفظة ترجمة عما في الضمير، وهذا عما تقضي به العقول ، وليست اللفظة ترجمة عن إرادة جعلها على صفة، الكلام النفسي ، أن اللفظي حادث مكون من حروف وأصوات، والنفسي قديم ، وهذا كما أن العالم الذي نسراه

، إذ لو حلت فيه لاحترق (١).

والماتريدية كذلك مع الأشاعرة في كلام الله تعالى أنه صفة أزلية ليست من جنس الحروف والأصوات ، وهي منافية للسكوت والأفـــة ، وتــــــمى العبارات دالة عليها على معسني أنسا عبارات عن كلامه الأزلي القائم بذاته تعالى غير مخلوق <sup>(١)</sup> .

أدلة الأشاعرة على نفسى خلق القرآن : ـــ

للإمام الأشعري في كتابه " الإبانة " باب مختص لإثبات ذلك ويستدل من القرآن الكريم بقول الله تعالى :

وَمِنْ آنَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ والأرض بأمره كراك وأمره تعالى هيو كلامه ، وقال عــز وجــل : " ألالهُ الْخُلُقُ وَالْأُمُومُ (٣) .

فالخلق هو جميع ما خلق داخـــل فيه ، لأن الكلام إذا كان لفظه عاما فحقيقته كذلك ، ولا يجوز أن نزيل برهان ، فلما قال تعالى : " ألا لـــه الخلق" جمع كل ما خلق ، ولما قـــال " والأمر " فقد ذكر الأمر في غــــير مـــــا خلق ، فدل على أن أمــــو الله غـــير مخلوق .

وبما أن في الآية الأولى فبـــت أن الأمر هو كلمة الله ، وفي الثانية ثبـــت غير مخلوق .

ويقول الباقلايي في "التمهيد": " والذي يدل على نفي خلقر القرآن من القِرآن قوله تعالى : " إنما قولنا لشيء إذا أردْنا مُأنْ تقول لهُ كُنْ فَيَكُونٌ \* (أَنَّهُ فُلُو كَانَ القرآن مخلوقاً لكان مخلوقاً من الله فعل أصلاً إذا كان لابد أن يوجد مثله أفعال هي أقاويل لا غاية لها

١ ) التمهيد للنسفي ص ١٧٣ ــ ١٧٥ تحقيق حبيب الله حسن أحمد ط دار الطباعة المحمدية. ٢ ) سورة الروم من الآية : ٢٥. ٣ ) سورة الأعراف من الآية ١٥.

<sup>£ )</sup> سورة النحل الآية : • £.

، وذلك محال باتفاق منا ومنهم " أي المعتزلة .

والإجماع يقول بخلاف ذلك ، إن لا يكون مخلوقاً ...

ولمو كان كلامه مخلوقاً من جنس كلام المخلوقين، لاستطاع المعارضون أن يأتوا بمثله ، واستوحالة ذلك دِلالـــة على عدم خلقه ، "قِل إِنْ اجْمَعَتِ الإنسُ وَالجِنْ عَلَى أَنْ مَاتُوا بِمثل مَدِدا القراآن لاراً تُونَ بمثله ولُو كَانَ بَعْضَهُمْ لبعض ظهيرا " ١٦٠٠

ولو كان كلام الله سبحانه مخلوقاً وليس من جــنس الأجسـام عنـــدنا وعندهم لوجب أن يكون كسلام الله عرضاً ، والعرض لا يبقى، فوجب أن بكون فانياً دوماً من حال حدوثه، وعليه فلا يكون الباري سبحانه آمرأ ناهياً في وقتنا هذا بشئ ، ولا واعــــداً ومتوعداً بشيع ،

أمر الله ولهيَّه ، ووعدَه ووعيدَه في هذا الوقت وبعده ، ومتكلم بأمره ونميـــه لخلقه ، إذاً هو متكلم ، ولا يجـــوز أن يكون كلامسه عرضساً لعسدم بقساء الأعراض زمانين، وعليه فكلامه قديم

رِوقِد كُذِّب إِنَّهُ اللَّذِينَ قَالُوا : " إِنَّ عَيذا إلى قول البشر سأصليه سقر "(٣x١).

والخلاصة من كلامهم أن القرآن الكريم لا يثبت خلقه بالنقل والعقـــل، استدلال المعتزلة فلا يستند إلى شيء.

الرد على القائلين بحدوث القرآن : ـــ

هذه المسألة.

قالت المعزلة في الشبهة الأولى : لو كان كلام الله أزلياً لكان آمراً ناهياً في الأزل ، والأمر والنسهي للمعدوم سفه ، اعتباراً بالشاهد ، فلو قال قائل : لو ولد لي ولد لسميته زيدا ، ثم قال : اسقني يا زيد، لقلنا: إنــه سفيه، لأن الولد لم يولد بعد .. كذا في

فإنه وإن كان عرضاً ــ لا يزول عـن عله \_ لكن قد يترل نزول الجسم الحامل له .

والحرد علمي الشجيعة

الأولى: أن هذا يكون سفيها إذا

كان الأمر والنهي للمعبدوم حسال

عدمه، ليقوم به في حالته ، لكـــن إذا

كان الأمر والنهي للمعدوم ليجب عليه

ذلك عند الوجود ، فهو حكمة لا سفه .

قالت \_ أي المعتزلة \_ : قيال

الله تعالى : " إِنَّا جُعَلْنَا وُقُرَّانًا عَرَبِيًّا "(١)

، والجعل والتخليق واحد.

وقال تعالى: " مَا مَا تَاتِيهِم من د

من رَبِّهِمْ مُحْدَث "(") رُقُولُهُ تَعَالَى: " وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ ذَكْرٍ مَنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَث " ("").

والكرد علكى الشعبهة

ثم إن المزل على النبي - على ا

هو القرآن الكريم ، كلام الله تعالى ،

ولا خفاء في امتناع نزول المعنى القديم

القائم بذات الله تعالى بخلاف اللفظ ،

١ ) سورة الزخوف من الآية : ٣.

٢) سورة الأنياء من الآية: ٢.

٣ ) سورة الشعراء من الآية : ٥.

الثانية : أن الجعل يحتمل معنسيين :

"الخلق، والتصيير" .

الشبهة الثانية : •

والله \_ عز وجل ن أنسزل القرآن دفعة إلى سماء الدنيا فحفظته منها بلسان جبريل \_ عليه السلام على النبي \_ عَلِيْ \_ شيئاً فشيئاً بحسب المصالح.

وعليه ، فهذه الصفات للقسرآن الكريم المترل والمحسدث لا يلحسق إلا المكتوب في المصاحف ، والمترل علسي رسوله \_ على \_ والذي يجري فيه النسخ ، وهذا بعيد عن صفة الكلام القديمة، وعن القرآن الكريم باعتباره كلام الله تعالى (٤).

٢ ) سورة المدثر الآيتان : ٢٥ ، ٢٦.

٣ ) انظر التمهيد للباقلاني ص ٢٣٧ ، ٢٣٩ ط المكتبة الشرقية ــ بيروت . والإبانــة عــن أصول الديانة للأشمعري ص ١٩ - ٢٠ ط مكتبة محمد على صبيح. وكتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع للأشمعري د/ حسودة غرابة ص ٣٣ وما بعدها ط المكتبة الأزهريــة

إنظر فيما سبق:

تبصرة الأدلة للنسفى ص ٢٦٧ وما بعدها ط العهد القرنسي دمشق.

القاصد ١١٢/٣ ــ ١١٣.

<sup>=</sup> والتمهيد للنسفي ص ١٨١ - ١٨٢. التمهيد للباقلاني ص ٢٣٧.

#### خاتمـــة

بعد طول الصراع بين الآراء في تقرير هذه المسألة ، وكل فريق يذهب مذهبه ، ويناصر رأيه ، أخلص إلى أن وراء كل باب عقبة وذلك لأن: -

(١) القائلين بقدم القرآن: قد اضطروا إلى القسول بالكلام النفسي، وهذا لا دليل عليه، إنما هــو إبداع عقل جدلي لا غير، ثم إن هـــده المسألة تخرج عما كان عليه الدين إبان عهد صاحب هذا الدين ، فهي عما أنتجه اليهود في البيئة الإسلامية، إنهــــا فتنة لا تفيد الدين شيئاً ، بل تضره.

وهؤلاء تقف وراءهم عقبة تفسير الكلام، فلو كان القــرآن كــــلام الله القديم ، وقد جرى فيه نسخ وتبديل وتقرير وإحكام وتشابه، وكسلام الله القديم لا يجوز أن يجري فيه ذلك ، لأن كل ذلك من أعراض الحدوث.

(Y) أما القائلون بحدوث القرآن : فهؤلاء تجرؤوا على صفة الكلام الإلهي فأنكروا أن يكــون الله

الشئ بذاته يغاير خالقه في سواه.

ثم إذا كان عيب على الكفار عبادة من لا يتكلم ولا يسمع، فكيف يرضون لله تعالى عدم الكلام ، وقــد وصف ذاته " وكلمَ اللهُ بُوسَى تِكْلَيْمًا " (') ورد عليهم " أأتمُّ أعْلَمُ

أن هذه مسَّائل فتنة لا نفع فيها . وأنما مسائل دست على البيا الإسلامية ,

وأنما مسائل كانست وسيلة الساسة لكسب العامـة أو لإظهـار الذات

# النتيجة : •

كل ذلك من باطـل الكـلام، ولقد سكت عنها صاحب هذا الدين،

متكلماً بذاته ، وزعموا أن الله يخلس الكلام كما خلقه في الشجرة وفي النار وفي سواهما. وهذا خلط لغوي ففاعل

#### والحاصل : •

رسكت الصحابة أيضاً ، فلماذا نجدد في ساحة الإسلام فتناً نسأل الله \_ عز وجل \_ أن يميتها ، وإننا إذ نناقش هذه المسألة من جذورها نويد إيضاح ألما كانت قصداً لهدم جماعة المسلمين، وشغلهم بفاسد القول عن صالحه.

لذا أذهب برضاً وقناعة ويقين إلى أن التوقف والسكوت عن هذه المسائل أسلم.

ويشبه هذا ما قرره ابن عباس -رضى الله عنهما \_ قــال: " تأويلــها غريرها "، أي أن هذه القاعدة حقــه يلزمنا الالتزام بما إذا اختلطت الأمور في المسائل الخلافية. والله أعلى وأعلم . وحسبنا الله ونعم الوكيل .

د/ طارق عبد اللاه دياب المنشاوي

#### المراجع

١\_ الإبانة عـن أصـول الدين للأشعري ط مكتبة محمد على

٧\_ الإبانة عـن شـريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومـــة لابن بطــة العكــبري المتــوفي ســنة ٣٨٧هـ ط دار الرايـة بالريـاض ١٤١٨هـ ت / د/ يوسف بن عبـــد الله الوايل.

٣\_ ابن حنبل للأستاذ الدكتور/ محمد رجب البيومي ط دار القومية \_ مصر.

 الإرشاد للجويني ط مؤسسة الكتب الثقافية.

٥ إسلام بلا مذاهيب د/ مصطفى الشكعة ط مكتبة الأسرة .01 . 0

الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي ط الحلبي.

٧\_ البداية والنهايــة \_ لأبي الفداء إسماعيل بن كثير طبعة دار

<sup>(</sup>Y) سورة البقرة من الآية : ١٤٠.

۸ تاريخ الأمم والملوك للإمام
 الطبري ط مصر.

۹ تاريخ الجدل محمد أبو زهسرة
 ط دار الفكر . الأولى.

١٠ تبصرة الأدلـــة
 للنســـفي ط المعهــد الفرنسي ـــ
 دمشق ت/ كــلود سلامة.

١ ا -- تقريب المسرام عبد
 القادر السنندجي ط المطبعة الأميرية .

١٢ التمهيد للباقلاني ط
 المكتبة الشرقية \_ بيروت.

١٣ التمهيد للنسفي ط دار الطباعة المحمدية.

١٤ - التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لأبى الحسين الملطي ت
 ٣٧٧ هـ ط المكتبة الزهرية ١٩٦٨ الثانية تحقيق محمد زاهر الكوثري .

۱۰ هذیب التهذیب لابن حجر العسقلانی ط مجلس دائسرة

المعارف النظامية. بالهند الأولى ١٣٢٥هـ، وطبعة دار إحياء التراث العربي. بيروت \_ لبنان. الثانية ١٤١٣هـ \_ ١٩٩٣م.

الصحيح المختصر من أمور رسول الله عليه وأيامه لأبي عبد الله محمد وأيامه لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ، ط/ دار طوق النجاة ، الأولى ١٤٢٢هـ، ت / محمد زهير بن ناصر الناصر.

١٧ ـ حاشية على أم البراهين للدسوقي ط الحلبي.

۱۸ الدرة الفاخرة لمولانا نور الدين أبي البركات عبد الـرحمن الشيرازي المتوفي سنة ۱۹۸ هـ عظوط.

۱۹ رسالة الحيدة نقلا عن تاريخ الجدل محمد أبو زهـرة ط دار الفكر.

۲۰ سير أعـــلام النــبلاء
 للإمام الذهبي ط مؤسســـة الرســـالة
 بيروت ٥٠٤١هـــــ ١٩٨٥م

٢١ - شرح الأصول الخيار ط القاهرة الخيسة للقاضي عبد الجيار ط القاهرة ١٩٦٥م.

الواسطية لشيخ الإسلام ابسن تيمية الواسطية لشيخ الإسلام ابسن تيمية عمد خليل هراس ط الرئاسة العامية والإفتاء لإدارة البحوث العلمية والإفتاء 1818هـ - 1997م.

٢٣ شرح الفرذاذي
 لديوان الأصول بدون .

٢٤ شرح قصيدة ابسن
 القيم لأحمد بن إبراهيم بن عيسى ،
 ط/ المكتب الإسلامي بروت ،
 ١٤٠١ ت/ زهير الشاويش.

٢٥ شرح المقاصد
 للتفتازاني ط/ دار الكتب العلمية –
 الأولى تقديم / إبراهيم شمس الدين .

۲۷ صحیح مسلم للإمام
 مسلم بن الحجاج، ط/ دار التراث

٢٨ صـون المنطق والكلام للسيوطي ط/ دار إحساء التراث ت/ د/ علي سامي النشار ، و د/ سعاد على عبد الرازق.

٢٩ - طبقات الحنابلة لأبي
 الحسن محمد بن أبي يعلي ط السئة
 المحمدية الأولى - مصر.

٣١ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ط المكتبة السلفية \_ الثالثة . ٧ ١٤٠٧

٣٧\_ فتح الجيد للشيخ عمد نووي بن عمر الجـــاوي الشافعي ط/ الحلبي.

٣٣\_ الفرق بين الفرق للبغدادي ط دار الآفاق الجديدة - الثانية - بيروت سنة ١٩٧٧م.

٣٤ فلسفة المتكلمين ك هاري أ. ولفسون ط هيئة الكتاب.

٣٥ فلسفة المعتزلة د/ البير نصري نادر ط دار نشر الثقافة.

٣٦\_ الكامل في التــــاريخ لابن الأثير ط مصر.

٣٧\_ كتاب حياة الحيوان الكيبرى للسدميري ط بسولاق ١٢٧٥هـ الأولى.

٣٨ كتاب الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق وآن للإمام عبد العزيز بن يحيى كناني. بدون.

٣٩ كتاب اللمع في الرد على أهـــل الزيـــغ والبـــدع للأشعــري د/ هودة غرابة ط المكتبة الأزهرية للتراث.

• ئــ الكشاف عن حقائق التزبل وعيون الأقاويــل في وجــوه التأويل لأبي القاسم جار الله الزمخشري ت / ٥٣٨ ــ طبعة مكتبة مصــر ــ الأولى ضبط يوسف الحمادي.

ا ك الحتماد الابسن قدامة المقدسي الناشر المملكة العربية السعودية وزارة الشئون الإسلامية الأوقاف الطبعة الثانية سنة الماكة الدينة الماكة الماك

٢٤ جموع الفتاوي لابن
 تيمية ط دار الرحمة.

المقاضي عبد الجبار ط الدار المصرية للقاضي عبد الجبار ط الدار المصرية للتأليف والترجمة تحقيق عمسر السيد عنزمي ومراجعة د/ أحمد الأهواني.

على الإسلاميين
 د/ عبد الرحمن بدوي ط دار العلم
 للملايين سنة ١٩٩٦م.

مذكرة التوحيد لعبد السرزاق عفيفي طوزارة الشئون الإسلامية والأوقاف المملكة العربية السعودية ٢٤٢هـــ الأولى.

23- مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله \_ ﷺ \_ اهل الجاهلية لأبي المعالي محمود شكري

الألوسسي ط سنة ١٤٢٢هـــ -الأولى.

٧٤ المغني في أبواب العدل والتوحيد للقاضي أبي الحسن عبد الجبار ط وزارة الثقافة والإرشاد القومي \_ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة بإشراف د/طه حسين.

مقالات الإسلامين للأشعري ط النهضة المصرية سنة للأشعري ط النهضة المصرية سنة 1906 من / محمد محيى الدين عبد الحميد.

الآيات الأسماء والصفات محمد الأمين الشينقيطي ط السدار السلفية بالكويت ٤٠٤ هـ بالرابعة ت: عطية محمد سالم.

المنية والأمل للقاضي عبد الجبار جمع ابن المرتضي ط دار المعرفة الجامعية ١٩٨٥م ت : عصام الدين محمد علي .

١٥ موسوعة الفلسفة
 والفلاسفة للدكتور/عبد المنعم
 الحفني ط/ مدبولي ــ الأولى.

الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة \_\_ الندوة العالمية للشباب . إشراف د/ مانع حماد الجهني \_\_ الناشر : دار الدعوة \_\_ السعودية.

عسران الاعتسدال للذهبي المسوفي للدهبي في نقد الرجال للذهبي المسوف سنة ٧٤٨هـ ط دار الحرم للتراث . ت علي محمد ألبجاوي . الناشر: دار الفكر العربي ٢٠١١هـ .

٤٥ ــ نشأة الفكر الفلسفي
 في الإسلام د/ على سامي النشار ط:
 دار المعارف ــ الإسكندرية .

٥٥ غاذج من الحكمة
 الدينية للمسلمين د/ سامي نصر لطفي
 ط: القاهرة ــ الأولى سنة ١٩٧٨م.
 ٦٥ ــ قايــــة الإقــــدام
 للشهرستاني ط مكتبة زهران.

क क

| إشساد  | كلام الإمام الجويني في الإر    | -ر أي     | تقرير القاضي عياض بـ         |
|--------|--------------------------------|-----------|------------------------------|
| 1.7    |                                |           | متزلة                        |
| الحليق | أدلة الأشاعرة على نفي ع        | 940       | أدلة المعتزلة على خلق القرآا |
| 1.1    | القرآن الكويم                  |           | الرد على القائلين بقدم الق   |
| ١٠٨    | خلاصة كلامهم                   | 99        | لكريم                        |
| 1 . 1  | الرد على القائلين بحدوث القرآن | كالام     | الرد على القائلين بـــأن الك |
| 1 + 1  | الشبهة الأولى                  |           | مفة أزلية قائمة بذاته        |
| 1 . 9  | الرد على الشبهة الأولى         |           | دحض شبه المخالفين [ ال       |
| 1 . 9  | الشبهة الثانية                 | 1         | بقدم القرآن الكريم]          |
| 1.9    | الرد على الشبهة الثانية        | 1         | الشبهة الأولى                |
| 11.    | خاتمة:                         | 1         | الرد على الشبهة الأولى       |
| 111    | فهرست المراجع :                | 1         | الشبهة الثانية               |
| 117    | فهرست الموضوعات :              | 1         | الرد على الشبهة الثانية      |
|        |                                | 1.1       | الشبهة الثالثة               |
|        |                                | 1.1       | الرد على الشبهة الثالثة      |
|        |                                | ا بخلـــق | لمساذا قسال المعتزلسة        |
|        |                                | 1.1       | القرآن؟                      |
|        |                                | 1.76      | القائلون بقدم القرآن الكر    |
|        |                                | 1.4       | تقرير رأي الأشاعرة           |
|        |                                | م صفة.    | أدلة الأشاعرة على ق          |
|        |                                |           |                              |

الكلام

| قد بــن أبي  | تقرير المسألة عند اح         |
|--------------|------------------------------|
| ٨٥           | دؤاد والرد عليه              |
| أراء والأدلة | الفصل الثالث: ( الأ          |
| سريم بسين    | في فتنة خلق القـــوآن الك    |
| ۸۷           | المتوقفين والمتكلمين )       |
| ۸۷           | تقديم :                      |
| ٨٨           | رأي القائلين بالتوقف         |
| ن حنبل۸۸     | تقرير المسألة عند أحمد ب     |
| ۸۸           | تعقيب :                      |
| 19           | تقوير ابن تيمية :            |
| ارض ۹۰       | تقرير ابن تيمية لحجة المع    |
| 91           | الود عليهم:                  |
| ا_تكلمين     | فتنة خلق القرآن عند ا        |
| لقدم ۹۲      | فيها بين القائلين بالحدوث وا |
| الكويم       | جذور المسألة في القرآن       |
| 9.4          | عند المتكلمين فيها :         |
| 94           | كلام الله تعالى              |
| 94           | رأى المعتزلة                 |
| 94           | الأشاعرة                     |
| 90           | تحوير موطن النزاع            |
| 44           | القائلون بالحدوث             |
| 4٧           | أدلتهم                       |

| فهرست الموضوعات                       |  |
|---------------------------------------|--|
| الموضوع الصفحة                        |  |
| مقدمة                                 |  |
| الفصل الأول : (قضية خلـــق            |  |
| القرآن والجانب التاريخي) ٧٢           |  |
| مصدر القضسية ( فتنـــة خلــق          |  |
| القرآن )                              |  |
| الفتنة في العصر الأموي ٧٧             |  |
| الفتنة في العصر العباسي ٧٣            |  |
| الفتنة في زمن الرشيد ٧٤               |  |
| الفتنة في عهد المأمون ٥٥              |  |
| أحمد بن حنبل والفتنة ٧٦               |  |
| نص كتاب المأمون في الفتنة ٧٧          |  |
| الفصل الشاني : ﴿ فَتُنْسَمَّ خُلْسَقَ |  |
| القرآن في بواكيرها بسين المؤيسدين     |  |
| والمعارضين )                          |  |
| تهيد:                                 |  |
| تقرير المسألة عند المريسية ٨٠         |  |
| رأي بشو المريسي                       |  |
| الرد على بشر المريسي ٨١               |  |
| حجج المأمون في القـــول بخلـــق       |  |
| القرآن                                |  |
|                                       |  |